نَنُوْلَا نَنُرُ مِنْ كُنِ فِرْقَةٍ مِنْهُمُ طَالِفَ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ف وَ لِيُنْذِارُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواۤ اِلْيَهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعُلَارُوْنَ

# فَهُ إِنْ لِي الْحِيْدِ الْعِيْدِ ال

المُسِمِّى لِنَّالَيَةُ وَالْتَقْرِيْنِ فِي الْفِيقَةِ وَالْتَقْرِيْنِ فِي الْفِيقَةِ الْشَافِينِ )

للفتاسی أیت شجستاع اجِمَابُول لحسُسَين فراحدًا الاصفعة با فالشنافین السود سه ۹۹۳ هـ

# المؤلف

المؤلف هو القاصي أبو شحاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاي العباداي الشافعي، ولد سنة ٤٣٣ هـ بالنصرة، وتولى الورارة سنة ٤٤٧ هـ، فشر العدل والدين وكان لا يحرح من بيته حتى يصلي، ويقرأ من القرآن ما أمكنه، ولا تأحده في الحق لومة لائم وكان له عشرة أنفار يفرقون على الناس الركوات ويتحقونهم بالهات، يصرف على يد الواحد منهم مئة وعشرين ألف دينار، فعم إنعامه الصالحين والأحيار، ثم رهد في الديا

وقد درّس القاصي أبو شحاع بالنصرة أريد من أربعين سنة في مدهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، ثم أقام بالمدينة المبورة يكس المسحد الشريف، ويفرش الحصر، ويُشعبل المصابيح إلى أن مات أحد حدمة الحجرة الشريفة، فأحد وطيفته إلى أن مات رضي الله تعالى عنه سنة ٩٩٣ هـ ودفن بمسحده الذي بناه عند باب حبريل عليه الصلاة والسلام (أي الذي كان يبرل منه حبريل على الني يؤلائ) ورأسه بالقرب من الحجرة الشريفة من الحهة الشرقية (وهي جهة المقيع القريب)

وقد عاش القاصي رصي الله تعالى عنه مئة وستين سنة ولم يحتل له عصو من أعصائه، فقيل له في دلك، فقال ما عصيت الله بعضو منها، فلما حفطتها في الصعر عن معاصي الله، حفظها الله في الكبر.

(ماخوذ من مقدمة لماجد الحموى على من الغاية والتقريب) ط- دارابن حزم - بيروت - لبنان -

## 

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّد النَّبِيِّ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَصَحَابَتِهِ أَجْمَعِينَ .

قَالَ الْقَاضِي أَبُو شُجَاعٍ أَحْمَدُ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدُ الْأَصْفَهَانِي رَحِمَهُ آللهُ تَعَالَى : سَأَلَنِي بَعْضُ ٱلأَصْدِقَاءِ حَفِظَهُمُ اللَّصْفَهَانِي رَحِمَهُ آللهُ تَعَالَى أَنْ أَعْمَلَ مُخْتَصَراً في الْفِقْهِ عَلَى مُذْهَبِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَرِضُوانَهُ في غَايَةِ الإِخْتِصَارِ وَنِهَايَةِ الإِخْتِصَارِ وَنِهَايَةِ الإِخْتِصَارِ وَنِهَايَةِ الإِخْتِصَارِ لِيَقْرَبُ عَلَى الْمُتَعَلِّمِ دَرْسُهُ وَيَسْهُلَ عَلَى المُبْتَدِي الإِيخَازِ لِيَقْرُبَ عَلَى الْمُتَعَلِّمِ دَرْسُهُ وَيَسْهُلَ عَلَى المُبْتَدِي الإِيخَارِ لِيَقْرُبُ عَلَى الْمُتَعَلِّمِ دَرْسُهُ وَيَسْهُلَ عَلَى المُبْتَدِي حَفْظُهُ ، وَأَنْ أَكْثِرَ فِيهِ مِنَ التَّقْسِيمَاتِ وَحَصْرِ ٱلْخِصَالِ فَأَجَبُتُهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى في التَّوْفِيقِ لِلصَّوَابِ إِنَّهُ ذَلِكَ طَالِباً لِلنَّوَابِ رَاغِباً إِلَى آللهِ تَعَالَى في التَّوْفِيقِ لِلصَّوَابِ إِنَّهُ عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَبِعِبَادِهِ لَطِيفٌ خيرٌ عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَبِعِبَادِهِ لَطِيفٌ خيرٌ

الْبِيَّاهُ الَّتِي يَجُوزُ بِهَا التَّطْهِيرُ سَبْعُ مِيَاهٍ: مَاءُ السَّماءِ ، وَمَاءُ الْبَحْرِ ، وَمَاءُ الْعَيْنِ ، وَمَاءُ النَّلْجِ ، وَمَاءُ الْعَيْنِ مَكُرُوهِ ، الْبَرَدِ ، ثُمَّ الْمِيَاهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ : طَاهِرٌ مُطَهَّرُ مَكْرُوهِ وَهُو المَاءُ المُشَمَّسُ وَهُو المَاءُ المُشْتَعْمَلُ وَالمُتَغَيِّرُ بِمَا خَالَطَهُ مِنَ وَطَاهِرٌ مَطْهِرٍ وَهُو المَاءُ المُشْتَعْمَلُ وَالمُتَغَيِّرُ بِمَا خَالَطَهُ مِنَ وَطَاهِرٌ عَلْمُ اللّهِ مَكْرُوهُ وَهُو المَاءُ المُسْتَعْمَلُ وَالمُتَغَيِّرُ بِمَا خَالَطَهُ مِنَ وَطَاهِرٌ عَلْمُ اللّهُ مَنْ وَهُو النَّاءُ المُسْتَعْمَلُ وَالمُتَغَيِّرُ بِمَا خَالَطَهُ مِنَ الطَّاهِرَاتِ . وَمَاءُ نَجِسٌ وَهُو النَّالَةُ الذِي حَلَّتُ فِيهِ نَجَاسَةً وَهُو دُونِ الطَّاهِرَاتِ . وَمَاءُ نَجِسٌ وَهُو النَّالَةُ الذِي حَلَّتُ فِيهِ نَجَاسَةً وَهُو دُونِ الْقُلْتَيْنِ أَوْكَانَ قُلْتَيْنِ فَتَغَيَّرُ والْقُلْتَان خَمْسُمائَةِ رِطْل مِغْدَادِيِّ تَقْرِيباً فَى الأَصَعَ .

[ فصل ] وَجُلُودُ المَيْدَةِ تَطْهُـرُ بِالـذَّبَـاغِ إِلاَّ حِلْد الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَعَطْمُ المَيْتَةِ وشَعْـرُهَا نجِسُ إِلاَّ الاَدْمِئُ .

[ فصل ] وَلَا يَجُورُ آسْتِعْمَالُ أَوابِي الذَّهبِ والْمَصَّةِ وَيَحُورُ آسْتِعْمَالُ غَيْرِهِمَا مِنَ الأَوانِي .

[ فصل ] وَالسَّواكُ مُسْتحبُّ مِي كُلِّ حال إلاّ بعد الرّوال للصَّائِم وَهُوَ مِي ثَلاثةِ مواصِعَ أَشَدُ اسْتحْباباً عند تعيُر الْهم مِنْ أَرْم وَعَيْره وَعَيْد الْقيام مِن النَّوْم وَعَيْد الْقِيام إِلَى الصَّلاَةِ .

[ فصل ] وَقُرُوصُ الْوُصُو، سِنَّةُ أَشْيَاءَ : النَّيَة عِنْدَ غَسْلِ الْوَحْه وَعَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْعِرْفَقَيْنِ وَمَسْحُ بَعْضِ الْوَحْه وَعَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْعِرْفَقَيْنِ وَمَسْحُ بَعْضِ الرُّأْس وَعَسْلُ الرُّحْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَالتَّرْبَيْبُ عَلَى مَا ذَكُوْنَاهُ . الرُّأْس وَعَسْلُ الرُّحَلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَالتَّرْبَيْبُ عَلَى مَا ذَكُونَاهُ . وسُسُهُ عَسْرَةُ أَشْياء التَّسْمِيةُ وَعَسْلُ الْكَقَيْنِ قَبْل إِدْحَالِهِمَا الْإِنَاء وسُسُهُ عَسْرَةً أَشْياء التَسْمِيةُ وَعَسْلُ الْكَقَيْنِ قَبْل إِدْحَالِهِمَا الْإِنَاء

وَالْمَضْمَضَةُ وَالْاسْتِنْشَاقُ وَمَسْعُ جَمِيعِ الرَّأْسِ وَمَسْعُ الْأَذْنَيْنِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا بِمَاءِ جَدِيدٍ وَتَخْلِيلُ اللَّحْيَةِ الْكَثَّةِ وَتَخْلِيلُ اللَّحْيَةِ الْكَثَّةِ وَتَخْلِيلُ أَصَابِعِ الْيَدْيْنِ وَالرَّجْلَيْنِ وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَالطَّهَارَةُ لَكَانًا ثَلَانًا وَالمُوالاَةُ .

[ فصل ] وَالْإِسْتِنْجَاءُ وَاجِبٌ مِنَ الْبَوْنَ وَالْغَائِطِ ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِالْأَحْجَادِ ثُمَّ يُتْبِعُهَا بِالمَاءِ وَيجُوزُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى المَاءِ أَوْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْجَادٍ يُنْقِي بِهِنُ المَحَلُ فَإِذَا ارَادَ الْإِقْبَضَارَ عَلَى أَحْدِهِمَا فَالْمَاءُ أَفْضَلُ وَيَجْتَنبُ آسْتِقْبَالَ الْقِبْلَة وَسَتَذْنَارِهَا فِي الصَّحْراء ، ويَحْتَث الْسَوْل وَالْعانط في المَاء للرَّاكِد وتحت الشَحرة المُفْسرة وفي الطَريق والطّل والثّقب وَلا يستقبلُ الشّمُسُ والْقمر ولا يستقبلُ الشّمُسُ والْقمر ولا يستقبلُ الشّمُسُ والْقمر ولا يستذيرُهُمَا .

[ فصل ] والَّذِي يَنْقُضُ الْوُضُو، ستَّةُ أَشْيا، : ما خرح من السَّبِيلَيْنِ وَالنَّوْمُ عَلَى غَيْرِ هَيْنَةِ المُتمكِّنِ وَزَوَالُ الْعَقْلِ بِسُكْرِ أَوْ مَرَضٍ وَلَمْنُ الرَّجُلِ المرْأَةُ الأَجْنَبِيَّة مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ وَمَسُّ فَرْجِ الأَذْمِيُّ بِنَاظِنِ الْكَفُ وَمَسُّ حَلْقَةِ دُبُرهِ عَلَى الْجَدِيدِ .

[ فصل ] وَالَّذِي يُوجِبُ الْعُسْلَ سِتَّةُ أَشْهَاء : الْمُلَاثَةُ تَشْتَرِكُ فِيهَ الرِّجالُ وَالسَّاءُ وَهِيَ الْتِقَاءُ ٱلْخِتَانَيْنِ وَإِنْزَالُ المنيِّ وَالمؤتُ وثلاثةُ تَحْتَصُّ بِهَا النَّسَاءُ وَهِيَ الْحَيْضُ وَالنَّفَاسُ وَالْوِلَادَةُ .

[ فصل ] وَفَرَائِضُ الْغُسُلِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءً : النَّيَّةُ وَإِذَالَةُ النَّحَامَةِ إِنْ كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ وَإِيصَالُ الصَاءِ إِلَى جَمِيعِ الشَّعْرِ الشَّعْرِ

وَالْسَرَةِ وَسُسُهُ خَمْسَةُ أَشْيَاء : التَّسْمِيَةُ وَالْوُصُوءُ قَبْلَهُ وَإِمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الْحَسَدِ وَالمَوَالَاةُ وتَقْدِيمُ الْيُمْسِ عَلَى الْيُسْرَى .

[ فصل ] والمشع على الْحُفْين حائرٌ بِثَلاثَةِ شَرَائطَ أَنْ يَتُدى الْسُهُمَا تَعْدِ كَمال الطُهارَة وَأَنْ يَكُونا سَابَرَيْنِ لِمحَلِّ غَسْلِ الْعَرْصِ مِنَ الْقَدَميْنِ وَأَنْ يَكُونا ممّا يُمْكِنُ تَتَابُعُ المَشْيِ عَلَيْهِما ويمسعُ المُقِيمُ يؤماً وليلةً والمُسافرُ ثلاثَة اليّام للياليهن وانبَداه المُدَّة من حِينَ يُحدث بعد لُس الْحُفْينِ فإنْ مَسح في الْحَصرِ ثُمُ سَافر أَوْ مَسح في السُفر ثُمُ اقام أَتُم مَسْح مُقيم ويَسْطُلُ المسْع بِنَلانةِ أَشْياء بِحَلْعَهُما وآنقِصاء المُدَّةِ وَما يُوحبُ الْعُسْلَ

[ فصل ] وشرائطُ التَيمُ حمْسةُ اشياء وَحُودُ الْعُدُر سهرِ اوْ مَرَص ودُحُولُ وَقْتِ الصّلاة وطلتُ الماء وَتَعَدُّرُ اسْتِعْسالُهُ وَإِعْوَارُهُ مَعْد الطَّلبِ وَالتَّراتُ الطَّاهِرُ لَهُ عُنَارُ فإنْ حَالَطَهُ حِصَّ أَوْرَمْلُ لَمْ يُحْرِ وَفَرَائصُهُ ارْبَعَةُ أَشْباء النَّيةُ ومشحُ الوَحْهِ وَمشحُ الْيديْنِ مَعَ الْمرْفَقَيْن وَالتَّرْتِبُ وَسُسُهُ ثلاثةُ اشياء التُسْميةُ وتقْديمُ الْيُمْى عَلَى الْيُسْرَى وَالمُوَالاَةُ وَالَّذِي يُنْظِلُ النَّيَمُّمَ ثَلاَئَةُ أَشْنِياء : مَا أَيْظَلَ الْيُسْرَى وَالمُوَالاَةُ وَاللَّهُ وَصَاحِبُ الْجَبَائِرِ الْوُضُوءَ وَرُوْيَةُ المَاءِ في عَيْرِ وَقْتِ الصَّلاَةِ وَاللِّدَّةُ وَصَاحِبُ الْجَبَائِرِ يَمْسَحُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ وَضَعَهَا عَلَى يَمْسَحُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ وَضَعَهَا عَلَى طُهْرٍ وَيَتَيَمُّمُ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ وَيُصَلِّي بِتَيَمُم وَاحِدٍ مَا شَاءَ مِنَ النَّوَافِلِ .

[ فصل ] وَكُلُّ مَائِع خَرَحَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ نَجِسُ إلَّا المَنِيُّ وَغَسْلُ جَمِيعِ الْأَبُوالِ وَالْأَرْوَاتِ وَاجِبُ إلَّا بَوْلَ الصَّبِيُّ الَّذِي لَمُ وَغَسْلُ جَمِيعِ الْأَبُوالِ وَالْأَرُوَاتِ وَاجِبُ إلَّا بَوْلَ الصَّبِيُّ الَّذِي لَمُ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَإِنَّهُ يَظْهُرُ بِرَشِّ المَاءِ عَلَيْهِ وَلَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنَ النَّمَ وَالْقَيْعِ وَمَا لاَ نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً إِذَا النَّجَاسَاتِ إلَّا الْيَسِيرَ مِنَ الدَّم وَالْقَيْعِ وَمَا لاَ نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً إِذَا وَقَعَ فِي الْإِنَاءِ وَمَاتَ فِيهِ فَإِنَّهُ لاَ يُنَجَّسُهُ وَالْحَيُوانَ كُلَّهُ طَاهِرُ إللَّ النَّكَلْبَ وَالْجِنْزِيرَ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُما أَوْمِنْ أَحَدِهِمَا وَالمَيْتَةُ كُلُهَا نَجِسَةُ الْكَلْبِ وَلَيْحَرَادَ وَالاَدْمِيُ ويُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوعِ الْكَلْبِ النَّرَابِ وَيُغْسَلُ مِنْ سَائِدِ النَّكَلْبِ التَّرَابِ وَيُغْسَلُ مِنْ سَائِدِ النَّحَسَرُ اللَّهُ الْمَائِقَةُ الْمُعَلِّ وَالْخَمْرَةُ وَالْخَمْرَةُ وَالْفَلَاتَ الْخَمْرَاتِ وَيُغْسَلُ مِنْ سَائِدِ النَّكُلُ مَا طَهُرَاتِ وَالْفَلْاتِ عَلَيْهِ وَالنَّلَاثَةُ أَفْضَلُ وَإِذَا تَحَلَّلْتُ الْخَمْرَةُ وَالْفَرَاتِ وَالْفَلْاتِ فَيْهَا لَمْ تَطُهُرُ اللَّهُ وَالنَّلَاقَةُ وَالْفَلَاتُ الْحَمْرَةُ وَالْفَالِ وَإِذَا تَحَلَّلُتُ الْخَمْرَةُ وَالْفَلَاتِ الْمُعْرَابِ وَيُغْسَلُ مَا لَمْ تَطْهُرْ اللَّهُ الْمُ وَلَا لَهُ فَعَلَ لَمْ وَالْفَالِ وَإِنْ الْمُعَلِّ وَالْفَلَاثُ الْمَائِقُونَ وَإِنْ الْمُعْرَادِ وَإِنْ الْمُلِيرِ اللْمَالَةُ وَالْفَالِقُونَ الْمَالِمُ وَالْمَلْونَ وَالْفَالِقُونَ الْمُعَلِّقُونَ الْمُعْرَادِ وَالْفَالِقُونَ الْمُعْرَالَ وَالْمُوالِ وَالْمُعُولِ وَالْفَالِقُولُ وَالْمُ وَالْمُولِ الْمُعْرَادِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُلُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُعُلِقُ الْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُلْكِلُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُولُولُ وَالْمُلِلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَاللْمُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُو

[ فصل ] وَيَخْرُجُ مِنَ الْفَرْجِ شَلَائَةُ دِمَاءٍ دَمُ الْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ وَالإِسْتِحَاضَةِ فَالْحَيْضُ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ مِنْ فَرْجِ المَوْأَةِ عَلَى سِيسل الصِّحَةِ مِنْ غَيْرِ سَبَبِ الْوِلاَدَةِ وَلَوْنَهُ اسْوَدُ مُحْتَدِمُ لَذَاعٌ وَالنَّفَاسُ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ عَقِبَ الْوِلاَدَةِ ، وَالْإِسْتِحَاضَةُ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ عَقِبَ الْوِلاَدَةِ ، وَالْإِسْتِحَاضَةُ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ عَقِبَ الْوِلاَدَةِ ، وَالْإِسْتِحَاضَةُ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ فِي غَيْرِ آيًام الْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ وَأَقَلَ الْحَيْضِ يَوْمُ وَلَيْلَةً الْخَارِجُ فِي غَيْرِ آيًام الْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ وَأَقَلَ الْحَيْضِ لِيَوْمُ وَلَيْلَةً . وَالْمُنْمُ وَأَقَلُ النَّفَاسِ لَحُظَةً . وَالْمُنْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَغَالِبُهُ سِتُ أَوْ سَبْعُ وَأَقَلُ النَّفَاسِ لَحُظَةً .

وَأَكْثَرُهُ سِتُونَ يَوْماً وَغَالِبُهُ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَأَقَلُ الطَّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً وَلاَ حَدُّ لِأَكْثِرِهِ وَأَقَلُ زَمَنٍ تَجِيضُ فِيهِ المَسرَّأَةُ يَسْعَةُ يَسْعَةُ اللهُ مِنْتَهُ أَشْهُرٍ وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُ سِنِينَ وَغَالِبُهُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ ثَمَانِيَةُ اشْيَاءَ : الصَّلاةُ وَالصُّوْمُ أَشْهُرٍ وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ ثَمَانِيَةُ اشْيَاءَ : الصَّلاةُ وَالصُّوْمُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَمَسُ المُصْحَفِ وَحَمْلُهُ وَدُخُولُ المسْجِدِ وَالطُّوَافُ وَالْوَافُ وَالْوَطُءُ وَالْأَنْبَةِ وَيَحْرُمُ عَلَى الجُنْبُ وَالْوَطْءُ وَالْأَنْبَةِ وَيَحْرُمُ عَلَى الجُنْبُ وَالطُّوَافُ وَالطُّوَافُ وَاللَّمْ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْلُوالُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤَافُ وَاللَّهُ وَالْمُؤَافُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤَافُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ

#### كِتَابُ الصَّلاةِ

الصَّلاَةُ المَفْرُوضَةُ خَمْسُ الظَّهْرُ وَأُوَّلُ وَقْبَهَا زَوَالُ الشَّمْسِ وَآخِرُهُ إِذَا صَارَ ظِلُ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ بِعْدَ ظُلِّ الْمِزْ وَال ِ ، وَالْعَصْرُ وَآخِرُهُ إِذَا صَارَ ظِلُ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ بِعْدَ ظُلِّ الْمِثْلِ وَآخِرُهُ فِي آلْإِخْتِيَارِ إِلَى طَلَّ الْمِثْلَيْنِ وَفِي الْجَوَازِ إِلَى عُرُوبِ الشَّمْسِ وَالمَغْرِبُ وَوَقْتُهَا وَاجِدُ وَهُوَ عُرُوبُ الشَّمْسِ وَالمَغْرِبُ وَوَقْتُهَا وَاجِدُ وَهُو عُرُوبُ الشَّمْسِ وَالمَغْرِبُ وَوَقْتُهَا وَاجِدُ وَهُو عُرُوبُ الشَّمْسِ وَبِعِقْدَارِ مَا يُؤذِّنُ وَيَتَوَضَّا وَيَسْتُرُ الْعَوْرَةَ وَيُصَلِّي خَمْسَ رَكْعَاتٍ وَالْعِشَاءُ وَأَوَّلُ وَقْتِهَا إِذَا وَيُجِدُ الشَّمْسِ اللَّهُ وَالْمُعْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْمُنْ وَالْمُعْرِبُ وَالْعَبْوِ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُعْرِ وَالْمِشَاءُ وَالْمُعْرِ النَّالِي وَالصَّبُحُ وَاولُ وَقْتِهَا طُلُوعُ الْفَحْسِ النَّهُ وَالْمُ وَقَيْهَا وَالْمُعْرِ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ وَقَيْهَا طُلُوعُ الْفَحْمِ النَّانِي وَالصَّبُحُ وَاولُ وَقْتِهَا طُلُوعُ الْفَحْسِ الشَّهُ وَالْمُ وَاذِ إِلَى طُلُوعُ النَّمْسِ النَّانِي وَالصَّبُعُ وَاولُ وَقْتِهَا طُلُوعُ الشَّمْسِ النَّانِي وَالصَّبُعُ وَاولُ وَقْتِهَا طُلُوعُ النَّمْسِ النَّانِي وَالْمُ وَاذِ إِلَى طُلُوعُ النَّمْونِ الْمَوْاذِ إِلَى طُلُوعُ الشَّمْسِ النَّانِي وَالْمُرْوَاذِ إِلَى طُلُوعُ النَّمْولُ وَالْمَالِعُ النَّالُوعُ الشَّمْسِ وَالْمُؤْونِ الْمَواذِ إِلَى طُلُوعُ الشَّعْمِ الْمُؤْونِ الْمَواذِ الْمُؤْمِ الْمَالِوعُ النَّمْونُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْالْمُعُولُ الْمُؤْمِ الْمُثَالِعُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِثَامِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ ا

[ فصل ] وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ ثَلَاثَةً أَشْيَاء : الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوعُ وَالْعَقْلُ وَهُوَ حَدُّ التَّكْلِيفِ وَالصَّلَوَاتُ المَسْنُونَاتُ خَمْسٌ

الْعِيدَانِ وَالْكُسُوفَانِ وَالْإِسْتِسْقَاءُ وَالسنَنُ التَّابِعَةُ لِلْفَرَائِض سَبْعَ عَشَرَهَ رَكْعَةَانِ بَعْدَهُ وَأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهُ وَأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهُ وَأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهُ وَأَرْبَعُ قَبْلَ الظَّهْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِضَاءِ يُوتِسُ بِوَاحِدَةُ الْعَصْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ المَغْرِبِ وَثَلَاثُ بَعْدَ الْعِضَاءِ يُوتِسُ بِوَاحِدَةً مِنْهُنُ وَصَلاَةُ الضَّحى وَصَلاَةً الشَّحى وَصَلاَةً التَّرَافِيحِ .

[ فصل ] وَشَرَائِطُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا خَمْسَةُ أَشْيَاءَ طَهَارَةُ الْأَعْضَاءِ مِنَ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ وَسَتُرُ الْعَوْرَةِ بلِبَاسٍ طَاهِمٍ وَالْوَقُونُ عَلَى مَكَانٍ طَاهِمٍ وَالْعِلْمُ بِدُّخُولِ الْوَقْتِ وَاسْنِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَيَجُوزُ تَسَرُّكُ الْقَلْلَة في خَالْتَيْنِ في شَدَّة الْخَوْف وَفي النَافلَة في السَّفَر عَلَى الرَّاحلَةِ .

[فصل] وَأَرْكَانُ الصَّلَاة ثمانية عشر رُكُنَا النَّيةُ والْقيامُ مَعَ الْفَدْرَةِ وَتَكْبِيرةُ الْإِحْرام وقراءةُ الْماتحةِ وبسم اللهِ السرَحْمس الرَّحِيم آيةٌ مِنْهَا وَالرَّكُوعُ وَالطَّمَانِينَةُ فِيهِ وَالرَّفْعُ وَاعِتْدِالُ وَالطَّمَانِينَةُ فِيهِ وَالرَّفْعُ وَاعِتْدِالُ وَالطَّمَانِينَةُ فِيهِ وَالسَّجُودُ والطَّمَانِينَةُ فِيهِ وَالجُلُوسُ نَيْنَ السَّجْدَتَيْن وَالطَّمَانِيةُ فِيهِ وَالسَّلَاةُ عَلَى النَّي يَتَاةٍ فِيهِ وَالسَّلَاةُ عَلَى النَّي يَتَاةٍ فِيهِ وَالتَّمْلِيمَةُ الْأُولَى وَنِيَّةُ الْخُرُوحِ مِنَ الصَّلَاةِ وَتَرْتِيبُ الأَرْكَانَ عَلَى وَالتَّمْلِيمَةُ الْأُولَى وَنِيَّةُ الْخُرُوحِ مِنَ الصَّلَاةِ وَتَرْتِيبُ الأَرْكَانَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَسُنَنَهَا قَبْلَ الدُّحُولِ فِيهَا شَيْئَانِ الشَّيْعَ وَالرَّعْمِ وَالمُعْمَ وَفِي الْوِثْرِ مَا اللَّهُ وَالْمُعْمِ وَالرَّعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالرَّعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالرَّعْمِ وَالرَّعْمِ وَالرَّعْمِ وَالرَّعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُوالِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالرَّعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِومِ وَالرَّعْمِ وَالمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِومِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِولِ وَالْمُعْمِ وَالْمُ الْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعِ وَالْمُعْمِ وَال

وَالْإِسْرَارِ فِي مَوْضِعِهِ وَالْتَأْمِينُ وَقِرَاءَةُ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ وَالتَّكْبِيرَاتُ عِنْدَ الرَّفْعِ وَالْخَفْضِ وَقَوْلُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَالتَّكْبِيرَاتُ عِنْدَ الرَّفْعِ وَالسَّجُودِ وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الْمُحْدِدِ وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الْمُخَدِينِ فِي الْجُلُوسِ يَبْسُطُ الْيُسْرَى وَيَقْبِضُ الْيُمْنى اللَّ المُسَبَحَةَ فَإِنَّهُ يُشِيرُ بِهَا مُتَشَهِداً وَالْإِفْتِرَاشُ فِي جَمِيعِ الْجَلَسَاتِ وَالتَّمْرَكُ فِي الْجَلْسَةِ الْأَخِيرَةِ وَالتَّسْلِيمَةُ الثَّانِيَةُ .

[ فصل ] وَالْمَسْرَاةُ تُخَالفُ السُّرِّلَ فِي خَسْسَةِ أَشْبَاء : فَالرُّجُلُ يُجَافِي مِسْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَيُقِلُ بَـطْنَهُ عَنْ فَحِـذَيْهِ فِي الرَّجُلِ يُجَافِي مِسْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَيُقِلُ بَـطْنَهُ عَنْ فَحِـذَيْهِ فِي الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَيَجْهَرُ فِي مَوْضِعِ الْجَهْرِ وَإِذَا نَابَهُ شَيْءٌ فِي الصَّلاَةِ سَبِّحَ وَعَوْرَةُ الرُّجُلِ مَا بَيْنَ سُسُرِّتِهِ وَرُكْبَتِهِ وَالْمَرْأَةُ تَضُمُّ الصَّلاَةِ سَفْقَتْ وَجُمِيعُ بَدَنِ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ ، وَإِذَا نَابَهَا شَيْءٌ فِي الصَّلاَةِ صَفْقَتْ وَجَمِيعُ بَدَنِ الْحُرُّةِ عَوْرَةً إِلاَّ وَجُهَهَا وَكَفَيْهَا وَالْأَمَةُ كَالرُّجُل .

[ فصل ] وَالَّذِي يُبْطِلُ الصَّلَاةَ أَحَدَ عَشَرَ شَبْنًا الْكَلَامُ الْعَمْدُ وَالْعَمَلُ الْكَثِيرُ وَالْحَدَثُ وَحُدُوثُ النَّجَاسَةِ وَانْكِشَافُ الْعَوْرَةِ وَتَغْيِيرُ النَّيَّةِ وَاسْتِدْبَارُ الْقِبْلَةِ وَالْأَكلُ وَالشَّرْبُ وَالْقَهْقَهَةُ وَالرَّدَّةُ .

[ فصل ] وَرَكَمَاتُ الْفَرَائِضِ سَبْعَةَ عَشَرَ رَكْعَةً فِيهَا أَرْبَعُ وَثَلَاثُونَ سَجْدَةً وَأَرْبَعُ وَتِسْعُونَ تَكْبِيرَةً وَتِسْعُ تَشَهُّدَاتٍ وَعَشْرُ وَثَلَاثُونَ سَجْدَةً وَأَرْبَعُ وَتِسْعُونَ تَكْبِيرَةً وَتِسْعُ تَشَهُّدَاتٍ وَعَشْرُ فَي تَسْلِيمَاتٍ وَمِاثَةً وَثَلَاثُ وَخَمْسُونَ تَسْبِيحَةً وَجُمْلَةُ الْأَرْكَانِ فِي الصَّلَاةِ مِاثَةً وَسِتَّةً وَعِشْرُونَ رُكْناً فِي الصَّبْحِ فَلَاثُمونَ رُكْناً وَفِي الصَّبْحِ فَلَاثُمونَ رُكْناً وَفِي المَعْرِبِ آثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ رُكْناً وَفِي الرَّبَاعِيَّةِ أَرْبَعَةً وَخَمْسُونَ رُكْناً وَلَي المَعْرِبِ آثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ رُكْناً وَفِي الرَّبَاعِيَّةِ أَرْبَعَةً وَخَمْسُونَ رُكْناً

وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ فِي الْفريضةِ صَلَّى جَالِساً وَمَنْ عَجَزَ عَن الْجُلُوسِ صَلَّى مُضْطَجعاً

[ فصل ] وَالْمَثُرُوكُ مِنَ الصَّلَاةِ ثَلَائَةُ أَشْيَاءَ فَرْضٌ وَسُنَّةٌ وَهَيْنَةً فَالْفَرْضُ لَا يَنُوبُ عَنْهُ سُجُودُ السَّهْوِ بَلْ إِنْ ذَكَرَهُ وَالزَّمَانُ قَرِيبُ أَتَى بِهِ وَبَنَى عَلَيْهِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ والسَّنَّةُ لَا يَعُودُ إِلَيْهَا بَعْدَ التَّلَبُسِ بِالْفَرْضِ لِكِنْهِ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَنْهَا وَالْهَبْنَةُ لَا يَعُودُ إِلَيْهَا بَعْدَ تَرْكِهَا بِالْفَرْضِ لِكِنْهِ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَنْهَا وَالْهَبْنَةُ لَا يَعُودُ إِلَيْهَا بَعْدَ تَرْكِهَا وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَنْهَا وإذَا شَكُ في عَدَدِ مَا أَتَى بِهِ مِنَ الرَّكَعَاتِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ وَهُوَ الأَقَلُ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ وَسُحُودُ السَّهْوِ سُنَةً وَمَحَلَّهُ قَبْلَ السَّهُو سَنَّةً وَمَحَلَّهُ قَبْلَ السَّهُو سَنَةً لَا يَعُودُ السَّهُو سَنَةً وَمَحَلَّهُ قَبْلَ السَّهُو .

[ فصل ] وَخَمْسَةُ أَوْقَاتٍ لاَ يُصَلَّى فِيهَا إِلاَّ صَلاَةً لَهَا سَبَبُ بَعْدَ صَلاَةً الصَّبْعِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَعَنْدَ طُلُوعِهَا حَتَّى تَتَكَامَلَ وَتَوْتَفِعَ قَدْرَ رُمْعٍ وَإِذَا آسْتَوَتْ حَتَّى تَزُول وَبعْدَ صَلاَة الْعَصْر حَتَّى تَغُرُبُ الشَّمْسُ وَعِنْد الْعُرُوبِ حَتَّى يتكامل غُرُوبُها .

[ فصل ] وَصَلاهُ الْجماعة سُنَةُ مُؤكدة وعلى المأموم انْ يَنْوِيَ الْإِنْتِمَامَ دُونَ الإَمَامِ وَيَجُوزُ أَنْ يَأْتُمُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَالْبَالِغُ بِالْمُرَاهِقِ وَلاَ تَصِحُ قُدْوَةُ رَجُلِ بِآمْرَأَةٍ وَلاَ قادِى بِأُمِّي وَأَيَّ مِالْمُرَاهِقِ وَلاَ تَصِحُ قُدْوَةُ رَجُلِ بِآمْرَأَةٍ وَلاَ قادِى بِأُمِّي وَأَيَّ مَوْضِع صَلَى في المسجدِ بِصَلاَةِ الإمَام فِيهِ وَهُوَ عَالِمٌ بِصَلاَتِهِ أَجْزَأَهُ مَا لَمْ يَتَقَدُمْ عَلَيْهِ وَإِنْ صَلّى في المسجدِ وَالمأمُومُ قَرِيبًا مِنْهُ وَهُوَ عَالِمٌ بِصَلاَتِهِ وَلا حَائِلَ هُنَاكَ جَازَ .

[ فصل ] وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ قَصْرُ الصَّلَاةِ الرَّبَاعِيَّةِ بِخَمْسِ الصَّلَاةِ الرَّبَاعِيَّةِ بِخَمْسِ أَشَرَ الْطَ أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَأَنْ تَكُونَ مَسَافَتُهُ سِتَّةً عَشَرَ

فَرْسَخا وَأَنْ يَكُونَ مُؤَدِّياً لِلصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ وَأَنْ يَنْوِي الْقَصْرَ مَعَ الْإَحْرَامِ وَأَنْ لَا يَأْتَمَّ بِمُقِيمٍ وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعِشَاءِ في وَقْتِ أَيَّهِمَا فَاءَ وَبَيْنَ المَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ في وَقْتِ أَيَّهِمَا شَاءَ وَيَجُوزُ لِلْحَاضِرِ فِي المَطَرِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ الْأُولَى مِنْهُمَا .

[ فصل ] وَشَرَائِطُ وَجُوبِ الْجُمْعَةِ سَبْعَةُ أَشْيَاء : الْإِسْلامُ وَالْكُوعُ وَالْعُفْلُ وَالْعُفْلُ وَالْحُرْيَةُ وَالصَّحَةُ وَالْإِسْبِيطانُ وَشَرَائطُ وَالْكُوعُ وَالْعُفْدُ وَالْعَدُ الْإِسْبِيطانُ وَشَرَائطُ فَعْمِها ثلاثة أَنْ تَكُون الْعلادُ الْمُلا مَصْراً أَوْ قَرْيةُ وَأَنْ يَكُونَ الْعلادُ أَرْ تَعينَ مِنْ أَهْلِ الْحُمْعة وَأَنْ يَكُون الْوقْتُ سَاقِياً قَبالْ حَرَى الْوقْتُ أَوْ عَدَمَتِ الشَّرُوطُ صَلِيتٌ ظُهْراً وَفَرَائِصُها ثَلاَثَةٌ خُطْبَتَانِ يَقُومُ فِيهِمَا عَدَمَت الشَّرُوطُ صَلِيتٌ ظُهْراً وَفَرَائِصُها ثَلاَثَةٌ خُطْبَتَانِ يَقُومُ فِيهِمَا وَأَنْ تُصلَى رَكْعتَيْنِ فِي حَمَاعَةٍ وَهَيْآتُهَا أَرْبَعُ خَصَالً : الْعُسْلُ وَتَطيفُ الْحَسَد وَلُسُ الثِّيَابِ الْبِيضِ وَأَخْذُ وَالْمُلُ الثِيضِ وَأَخْذُ الْعُمْلُ وَتَطيفُ الْحَسَد وَلُسُ الثِّيَابِ الْبِيضِ وَأَخْذُ الطَّهْ وَمَنْ دَخَلَ اللَّهُمُ يَحْلِسُ .

[ فصل ] وصلاة الْعِيديْن سُنَة مُوْكِدة وَهِيَ رَكُعتَانِ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَعْاً سُوى الْأُولَى سَعْاً سُوى تَكْيِرَة الْإِحْرامِ وَفِي الشَّابِيَةِ خَمْساً سِوَى تَكْيِرَة الْقِيام ويخطُّ نَعْدهَا خُطْتَيْنِ يُكَثِّرُ فِي الْأُولَى تِسْعاً وَفِي النَّابِية سَعْاً وَفِي النَّابِية سَعْاً وَيُكِرُ مَنْ غُرُوب الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ الْعِيدِ إِلَى أَنْ يَسْعاً وَيُكُرُ مَنْ غُرُوب الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ الْعِيدِ إِلَى أَنْ يَسْعاً وَيِي الْأَصْحى خَلْف الصَّلَوَاتِ يَسْعَا وَمِي الصَّلَوَاتِ المَعْرُونِ النَّمْرِيقِ. المَعْرُونَ آجِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

[ فصل ] وَصَلاَةُ الْكُسُوفُ سُنَّةُ مُؤَكَّدَةً فإنْ فَاتَتْ لَمْ تُقْصَ

وَيُصَلِّى لِخُسُوفِ الشَّمْسِ وَكُسُوفِ الْفَمَرِ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلُّ رَكْعَةٍ يَامَال يُطِيلُ التَّسْسِحَ فِيهِمَا دُونَ السَّحُود ويخطُّتُ معْدهَا حُطْتَيْس وَيُسرُّ مِي كُسُوفِ الشَّمْس ويحهُرُ مِي حُسُوفِ الشَّمْس ويحهُرُ مِي حُسُوفِ الْقَمرِ

[ فصل ] وَصَلاَةُ الْإِسْتِسْفَاءِ مَسْونَةُ فَيَأْمُرُهُمُ الإمامُ بِالتَّوْمَةِ والصّدقة والْحُرُوح مِنَ المَطَالِم وَمُصَالَحَةِ الْأَعْدَاءِ وَصِيَام ثَلاَثَةِ أَيَامٍ ثُمَّ يَحْرُحُ مِهِمْ هِي الْيُومِ الرَّامِعِ هِي ثِيَابِ بِذُلَّةٍ وَاسْتِكَانَةٍ وتصرُّع ويُصلِّي بهمْ رَكْعتيْن كَصَلاّةِ الْعِيدَيْن ثُمُّ يَخْطُبُ نَعْدَهُما ويُحوَلُ رِدَاءهُ وَيُكُثرُ مِنَ الدُّعَاء والْاسْتَغْفَارِ وَيَدْعُو بدُعَاءِ رَسُول الله عنه ، وهو : آللُهُمُ آخعلُها سُفْيا رحْمةِ وَلاَ تَحْعلهَا سُفْيَا عداب ولا محق وَلا بلاء ولا هذم ولا عرق اللَّهُمُّ عَلَى الطُّراب والاكام ومناسب الشحر وتطول الأودية اللهم خواليسا ولا عليها اللَّهُمَّ اسْقِنَا عَيْثًا مُعيثًا هَمِيثًا مريثًا مَريعًا سَحًّا عَامًّا غَدقًا طَنَقًا مُحلِّلًا دائماً إِلَى يوم الدِّينِ ٱللَّهُمُّ آسْقاً الْعَيْثَ وَلَا تَحْعلْنا من الْقابطيلَ ٱللَّهُمُّ إِنَّ بِالْعِبَادِ وَالْبلادِ مِنَ الْحَهْدِ وَالْحُوعِ وَالصَّلْك مَا لا نَشْكُو إِلَّا إِلَيْكَ ٱللَّهُمُّ أَنْتُ لَنَا الرُّرْعَ وَأَدِرُّ لَنَا الصُّرْعَ وَأَمْرِلْ عَلَيْها منْ تَرَكَات السُّمَاء وَأَسْتُ لَمَا منْ تَرَكَاتِ الأَرْضِ وَاكْشِفْ عَمَّا مِي الْلاِء مَا لَا يَكْشُفُهُ عَيْرُكُ ، اللَّهُمْ إِنَّا يَسْتَغْفُرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّاراً فارْسل السَّماء عَليْنا مَدْراراً ، ويعْسَلُ في الْوَادِي إِذَا سَالَ وَيُسَيِّحُ للرَّعْد وَالْدُق

[ فصل ] وَصَلاَة الْخُوْفِ عَلَى فَلاَثَةِ أَضُرُبِ أَحدَهُما أَنْ يَكُونَ الْعَدُوَّ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ فَيُفَرِّقُهُمْ الإمَامُ فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةً تَقِفُ فِي وَجْهِ الْعَدُوَ وَفِرْقَةً خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِالْفِرْقَةِ الَّتِي خَلْفَهُ رَكْعَةً ثُمَّ تَتِمُ لِيَعْدِهِ وَجْهِ الْعَدُو وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ الْأَخْرَى فَيُصلِّي بِهَا لِنَفْسِها وَتَمْضِي إِلَى وَجْهِ الْعَدُو وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ الْأَخْرَى فَيُصلِّي بِهَا رَكْعَةً وَتَتِمُ لِنَفْسِهَا وَيُسَلِّمُ بِهَا وَالنَّانِي أَنْ يَكُونَ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ فَيَصَفَّهُمُ الإَمْامُ صَفَيْنِ وَيُحْرِمُ بِهِمْ فَإِذَا سَجَدَ سَجَدَ مَعَهُ أَكُمُ الطَّفَيْنِ وَوَقَفَ الصَّفَ الآخَرُ يَحْرُسُهُمْ فَإِذَا رَفَعَ سَجَدُوا وَلَحَوْمُ وَالنَّالِثُ أَنْ يَكُونَ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ وَالْتِحَامِ الْحَرْبِ لَهَا وَلَيْكَا لَيْ الْفَعْلَ الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِ لَهَا وَلَيْكَا لَيْ لَهُ الْفَعْلَ الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِ لَهَا الْحَرْبِ لَهُ الْمَامُ مَنْ الْعَلَا وَرَاكِبا أَمْسَتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِ لَهَا لَيْ لَيْ لَهِ الْمَالَونَ لَهُ الْفَالِكُ لَهُ الْمُعَلِقِ لَيْ الْفِيلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِ لَهُ الْمَامُ وَالْتَحَامِ الْمُعَلِّى كَيْفَ أَمْكَنَهُ وَاحِلًا أَوْرَاكِبا أَمْسَتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِ لَهَا لَا لَعْلَا لَا لَهُ لَيْ اللَّهِ اللَّهِ وَالْتِحَامِ الْفَيْلَ لَهِ اللَّهُ وَعَيْرَ مُسْتَقْبِلِ لَهَا لَا لَهُ لَالْمِي كَيْفَ أَمْكَنَهُ وَاحِلًا أَوْرَاكِبا أَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِي كَيْفَ أَمْكَنَهُ وَاحِلًا أَوْرَاكِبا أَلْمُ الْمُ اللَّهِ الْمُعْتِلِ لِهِ الْمُؤْلِقُ الْمَلْمَ الْمُعَلِّي لَالْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتِلِ لَلْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

[ فصل ] وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجَالِ لِبْسُ الْحَرِيرِ وَالتَّخَتُمُ بِالذَّهَبِ وَكَثِيرُهُ فِي التَّحْرِيمِ سَوَاءُ بِالذَّهَبِ وَكَثِيرُهُ فِي التَّحْرِيم سَوَاءُ وَإِذَا كَانَ بَعْضُ النَّوْبِ إِبْرَيْسَما وَبَعْضُهُ قُطْناً أَوْ كَتَّاناً جَازَ لُبُسُهُ مَا لَمْ يَكُنُ الْإِبْرَيْسَمُ غَالِباً

[ فصل ] وَيَلْزَمُ فِي الْمَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْيَاء : عُسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ مَا الشَّهِيدُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ مَا الشَّهِيدُ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ مَا الشَّهِيدُ فِي مَعْرَكَةِ الْمُشْرِكِينَ وَالسَّقْطُ الَّذِي لَمْ يَسْتَهِلُّ صَارِحاً وَيُعَسَّلُ الْمَيْتُ وِثْراً وَيَكُونُ فِي أَوَّل عُسْلِهِ سِدْرٌ وَفِي آخِرِهِ شَيْءُ مِنْ كَافُورِ الْمَيْتُ وِثْراً وَيَكُونُ فِي أَوَّل عُسْلِهِ سِدْرٌ وَفِي آخِرِهِ شَيْءُ مِنْ كَافُورِ وَيُكَمِّرُ وَيَى تَخِرِهِ شَيْءُ مِنْ كَافُورِ وَيُكَمِّرُ وَيَى تَخِيدِ وَالْمَيْتِ بِيض لَيْسَ فِيهَا قَمِيصُ وَلاَ عِمَامَةً وَيُكَبِّرُ وَيُكَمِّرُ عَلَيْهِ أَدْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ يَقْرَأُ الْفُاتِحَة بَعْدَ الْأُولَى وَيُصَلَّى عَلَى النَّبِي وَيَعْدَ النَّالِيَةِ فَيَقُولُ اللَّهُمَ هَذَا النَّالِيَةِ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا النَّالِيَةِ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا

عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَيْكَ خَرَجَ مِنْ رَوْحِ ٱلدُّنْيَا وَسَعْتِهَا وَمَحْبُوبُهُ وَأَحِبَّاؤُهُ فِيهَا إِلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَمَا هُوَ لَآقِيهِ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحُدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بهِ مِنَّا الَّلَهُمَّ إِنَّهُ نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ.وَأَصْبَحَ فَقِيراً إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌ عَنْ عَذَابِهِ وَقَدْ جِئْنَاكَ رَاغِبِينَ إِلَيْكَ شُفَعَاءَ لَهُ، الُّلهُمْ إِنْ كَانَ مُحْسِماً 'فَرْدْ فِي إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيناً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَلَقُّهِ برَحْمَتِكَ رَضَاكَ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَانَهُ وَافْسِحْ لَـهُ فِي قَبْرِهِ وَجَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ وَلَقَّهِ مَرْحُمَتِكَ الْأَمْنَ مِنْ عَذَابِكَ خَتَّى تُعْنَهُ اماً إِلَى خَنْتِكَ مَرْحُمْتِكَ يَا أَرْخَمَ الرَّاجِمِينَ وَيَقُولُ في الرَّابِعَةِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمُنا أَحْرَهُ ولا تَفْتَنَا نَعْدَهُ وَاغْفِرُ لِنَا وَلَهُ ويُسلِّمُ بعْد الرَّابِعة ويُدْفِي فِي لَحْدِ مُسْتَقْبِلِ الْقَبْلَةِ ويُسلُّ مِنْ قِبلِ رأْسِهِ مرفق ويقُولُ الَّـدِي يُلْحِدُهُ سُمَّ الله وعلى ملَّة رسُولُ الله بين ا وَيُضْجَعُ فِي الْقَبْرِ بَعْدَ أَنْ يُعَمَّقَ قَامَةً وَبَسْطَةً وَيُسَطِّحُ القبر وَلاَ يُبنى عَلَيْهِ وَلاَ يُجَصَّصُ وَلاَ بَأْسَ بِالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيَّتِ مِنْ غَيْر نَوْحِ وَلاَ شَقَّ جَيْبِ وَيُعَزَّى أَهْلُهُ إِلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ دَفْنِهِ وَلاَ بُدْفَنُ أَثْنَانَ فِي قَبْرِ إِلَّا لِحَاجَةٍ .

#### كِتَابُ الزِّكَاة

تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ وَهِيَ : الْمَسَوَاشِي وَالْأَثْمَانُ وَالزُّرُوعُ وَالنَّمَارُ وَعُرُوضِ التَّجَارَةِ فَأَمَّا الْمَوَاشِي فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي وَالنَّمَارُ وَعُرُوضِ التَّجَارَةِ فَأَمَّا الْمَوَاشِي فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي ثَلَاثَةِ أَجْسَاسٍ مِنْهَا وَهِيَ : الإبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَسُمُ وَشَرَائِطُ وُحُوبِهَا

سِنَّةُ أَشْيَاء الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَةُ وَالْمِلْكُ النَّامُ وَالْنَصَابُ وَالْحَوْلُ وَالْسُومُ وَأَمَّا الْأَثْمَانُ فَشَيْعَانِ آلدَّهُ هَبُ وَالْفِضَةُ وَشَرَائِطُ وُجُوبِ السِّوْمُ وَأَمَّا اللَّامُ وَالْمُرِّيَّةُ وَالْمِلْكُ النَّامُ وَالْمَصَابُ الرِّكَاةِ فِيها شَلاَنَة شَرَائِطُ أَنْ يَكُونَ مِمَّا وَالْحَوْلُ وَامَا الرَّرُوعُ فَتَحَبُ الرِّكَاةُ فِيها شَلاَنَة شَرَائِطَ أَنْ يَكُونَ مِمَّا وَالْحَوْلُ وَامَا الرَّرُوعُ فَتَحَبُ الرِّكَاةُ فِيها شَلاَنَة شَرَائِطَ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَرْعَهُ الاَحْمَةِ وَانْ يَكُون قُونَا مُدَحراً وَأَنْ يَكُونَ بِصَاساً وَهُو يَرْعَهُ الاَحْمَةِ لا قَشَر عليْها وَأَمَّا التَمارُ فَتَحَبُ الرِّكَةُ فِي شَيْئِينِ حَمْسةُ 'وَسُقِ لا قَشَر عليْها وأَمَّا التَمارُ فَتَحَبُ الرِّكَةَ فِيها أَرْبَعانُ مَنْهَا الرَّعَةُ وَالْمِلْكُ التَّامُ وَالنَّصَابُ وَأَمَّا عُرُوضُ التَّجَارَةِ فَتَجِبُ الرِّكَاةُ فِيهَا بِالشَّرَائِطِ المَذْكُورَةِ فِي الْأَثْمَانِ .

[ فصل ] وَأَوْلُ نِصَابِ الْإِبِلِ خَمْسٌ وَفِيهَا شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسَ وَعِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي سِتُ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي سِتُ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي سِتُ وَسَبْعِينَ جَذَعَةٌ وَفِي سِتُ وَسَبْعِينَ مِنْتَ وَسَبْعِينَ جَذَعَةٌ وَفِي سِتُ وَسَبْعِينَ بِنْتَ لَبُونٍ وَفِي سِتُ وَسَبْعِينَ جَقَتَانِ وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ وَفِي كُلُّ خَمْسِينَ فَلَاثُ بَنَاتَ لَبُونٍ وَفِي كُلُّ خَمْسِينَ عِقْتَانِ وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ فَلَاثُ بَنَاتَ لَبُونٍ وَفِي كُلُّ خَمْسِينَ عِقْتَانِ وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ عَقَلَاثُ بَنَاتَ لَبُونٍ وَفِي كُلُّ خَمْسِينَ عَقَلَاتُ لَبُونٍ وَفِي كُلُّ خَمْسِينَ عَقَلَاتُ لَبُونٍ وَفِي كُلُّ خَمْسِينَ عِقَةً

[ فصل ] وَأَوَّلُ نِصَابِ الْبَقَرِ ثَلَاثُونَ وَفِيهَا تَبِيعٌ وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَعَلَى هٰذَا أَبَداً فَقِسْ .

[ فصل ] وَأَوَّلُ نِصَابِ الْغَنَمِ أَرْبَعُونَ وَفِيهَا شَاةً جَذَعَةً مِن الضَّأْنِ أَوْ ثَنِيَةً مِنَ الْمَعِزِ وَفِي مِاثَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ وَفِي مِاثَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ وَفِي مِاثَةً مِنَ الْمَعِزِ وَفِي أَرْبَعَمَائَةٍ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ

شاة

[ فصل ] والتحليطان بُرِكْيان ركاة الواجد بِسَبْع شرَائِطَ إذا كَانَ الْمَرَاحُ وَاجِداً وَالْمَسْرُحُ وَاجِداً وَالْمَرْعَى وَاجِداً وَالْفَحْلُ وَاجِداً وَالْمَشْرَبُ وَاجِداً وَالْحَالِبُ وَاجِداً وَمَوْضِعُ الْحَلْبِ وَاجِداً .

[ فصل ] وَنِصَابُ الذَّهْبِ عِشْرُونَ مِثْقَالاً وَفِيهِ رُبْعُ الْعُشْرِ وَهُوَ نِصْفُ مِثْقَالاً وَفِيهِ رُبْعُ الْعُشْرِ وَهُوَ نِصَابُ الْوَرَقِ مِاثَتَا دِرْهَمَ وَفِيمَا زَادَ بِحِسَابِهِ وَلاَ تَجِبُ في وَفِيمَا زَادَ بِحِسَابِهِ وَلاَ تَجِبُ في الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ زَكَاةً .

[ فصل ] وَنِصَابُ الزُّرُوعِ وَالنَّمَادِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ وَهِيَ أَلْفُ رِطْلِ بِالْعِرَاقِيُّ وَفِيمَا زَادَ بِحِسَابِهِ وَفِيهَا إِنْ سُقِيَتْ بِمَاءِ السَّماءِ أَوِ السُّيْعِ الْعُشْرِ وَإِنْ سُقِيَتُ بدُولابِ أَوْ نَضْع يَصْفُ الْعُشْرِ .

[ فصل ] وَتُقَوَّمُ عُرُوضُ التَّجَارَةِ عِنْدَ آجِرِ الْحَوْل بِمَا اشْتُريت بِهِ وَيُخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ رُبْعُ الْعُشْرِ وَمَا اسْتخرِجْ مِنْ مَعَادِنِ اللَّمَ الْعُشْرِ فِي الْحَال ِ وَمَا يُوجَدُ مِنَ اللَّمَال ِ وَمَا يُوجَدُ مِنَ الرِّكَارِ فَفِيهِ الْخُمْس .

[ فصل ] وَتَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ الْإِسْلَامُ وَبِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَوُجُودِ الْفَضْلِ عَنْ قُوتِهِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَوُجُودِ الْفَضْلِ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَيُزَكِّي عَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَاعاً مِنْ قُوتِ بَلَدِهِ وَقَدْرُهُ خَمْسَةُ أَرْطَال وَثُلُكُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ صَاعاً مِنْ قُوتِ بَلَدِهِ وَقَدْرُهُ خَمْسَةُ أَرْطَال وَثُلُكُ بِالْعِرَاقِيِّ .

[ فصل ] وَتُدْفَعُ الزِّكَاةُ إِلَى الْأَصْنَافِ النَّمَانِيَةِ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي اللهِقَابِ وَالْعَادِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبيل ﴾ وَإِلَى مَنْ يُوجَدُ الرِّقَابِ وَالْعَادِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبيل ﴾ وَإِلَى مَنْ يُوجَدُ مِنْهُمْ وَلاَ يَقْتَصِر عَلَى أَقَلُ مِنْ ثَلاَثَةٍ مِنْ كل صَنْفِ إِلاَ الْعَامِلِ وَخَمْسةٌ لاَ يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَيْهِمْ الْغَنِيُ بِمَالٍ أَوْ كَسُبِ وَالْعَبْدُ وَبَنُو المُطُلِبِ وَالْكَافِرُ وَمَنْ تَلْزَمُ الْمُزَكِّي نَفَقَتُهُ لاَ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ وَالْمَسَاكِينِ وَلاَ تَصِحُ لِلْكَافِر .

#### كِتَابُ الصِّيامِ

وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الصَّيَامِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ الْإِسْلامُ وَالْبُلُوعُ وَالْمَقْلُ وَالْقُدْرَةُ عَلَى الصَّوْمِ وَفَرَائِضُ الصَّوْمِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ النَّيَةُ وَالْإِمْسَاكُ عَن الْأَكُلِ وَالشَّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَتَعَمَّدُ الْقَيْءِ وَالْبَدِي يَفْطُرُ بِهِ الصَّائِمُ عَشْرَةَ أَشْيَاءَ : مَا وَصَلَ عَمْداً إِلَى الْجَوْفِ وَالرَّأْسِ الصَّائِمُ عَشْرَةً أَشْيَاءً : مَا وَصَلَ عَمْداً وَالْوَطْءُ عَمْداً فِي الْفَرْجِ وَالْإِنْزَالُ عَنْ مُبَاشَرَةٍ وَالْحَيْضُ وَالنَّفَاسُ وَالْجُنُونُ وَالرَّدَةُ وَيُسْتَحَبُ وَالْإِنْزَالُ عَنْ مُبَاشَرَةٍ وَالْحَيْضُ وَالنَّفَاسُ وَالْجُنُونُ وَالرَّدَةُ وَيُسْتَحَبُ فِي الصَّوْمِ فَتَرْكُ الْهُجْوِ فَالْمَوْمِ وَتَأْخِيرُ السَّحُورِ وَتَرْكُ الْهُجْوِ فِي الصَّوْمِ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَمَنْ وَطِيءَ مِنَ الْكَلَامِ وَيَحْرُمُ صِيَامُ خَصْسَةِ أَيَّامِ الْعِيدَانِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ فِي الصَّوْمِ وَيَحْرُمُ صِيَامُ خَصْسَةِ أَيَّامِ الْعِيدَانِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ فِي الصَّوْمِ وَيَحْرُمُ صِيَامُ خَصْسَةِ أَيَّامِ الْعِيدَانِ وَأَيَّامُ التَشْرِيقِ فِي الصَّوْمِ وَيَحْرُمُ صَوْمُ يَوْمِ النَّلُكُ إِلَّا أَنْ يُوافَقَ عَادَةً لَهُ وَمَنْ وَطِيءَ النَّلَاثَةُ وَيَحْرُمُ صَوْمُ يَوْمِ النَّشِكَ إِلَّا أَنْ يُوافَقَ عَادَةً لَهُ وَمَنْ وَطِيءَ فِي الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ وَعِي الْمُؤْمِ وَيَعْ رَفِيهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ وَعِي عَنْ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَسَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَسَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ الْهُمْ الْمُنْ الْمُ

يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتَس مِسْكِياً لِكُلِّ مِسْكِينِ مُدُّ وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْه صِيَامٌ مِنْ رَمَضَانَ أُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدُّ وَالشَّيْخُ إِن غَمر عن الصَّوْمِ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا وَالْحامِلُ وَالْمُرْصِعُ إِنْ خَافِتا عَلَى الصَّوْمِ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا وَالْحامِلُ وَالْمُرْصِعُ إِنْ خَافِتا عَلَى أَنْفُسِهِمَا الْقَصَاءُ وَإِنْ حَافِتا عَلَى أَوْلاَدِهِمَا الْقَصَاءُ وَالْكَفَارةُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّ وهُو رَظُلُ وَثُلُق بَالْعُمِ الْمُسافِر سَعْراً طُولِلا يُفْطِران وَعَلَيْهِما الْقَصَاءُ وَالْمُولِي المُسافِر سَعْراً طُولِلا يُفْطُران وَعَلَيْهِما الْمُسافِر سَعْراً طُولِلا يُفْطُران وَيَقْصِيان

[ فصل ] والأغتكاف سُنة مُسْتحتَة ولهُ شرطان النَّية وَاللَّبُ فِي المَسْجِدِ وَلاَ يَخْرُحُ مِن الإغْتِكَافِ المَسْدُورِ إلاَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ أَوْ عُدْر مِنْ حَيْصٍ أَوْ مَرَصٍ لاَ يُمْكِنُ المُقامُ مَعَهُ وَيَنْظُلُ بِالْوطْءِ

#### كِتَابُ الْحَجِّ

وَسْرَائِطُ وُحُوبِ الْحِحِّ سَبْعةُ اشْباء . الْإِسْلامُ والْنَلُوعُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَوُحُودُ الرَّادِ وَالرَّاجِلَةِ وَتَ ثَهُ الطَّرِيقِ وَإِمْكَانُ الْمَسِيرِ وَأَرْكَانُ الْحَحِّ أَرْبَعَةً : الإِحْرامُ مع النَّيةِ وَالْوُقُوفُ بِعرفة والطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيُ نَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَرْكَانُ الْعُمْرةِ ثَلاثةُ الْإِحْرَامُ وَالطَّوَافُ وَالسَّعْيُ ؛ وَالحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ فِي أَحَدِ الْقُولِينِ الْإِحْرَامُ وَالطَّوَافُ وَالسَّعْيُ ؛ وَالحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ فِي أَحَدِ الْقُولِينِ وَالجَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ فِي أَحَدِ الْقُولِينِ وَوَاجِنَاتُ الْحَحْ عَيْرُ الأَرْكَانِ ثَلَاثَةً أَشْيَاء : الإحْرَامُ مِنَ المِيْقَاتِ وَوَاجِنَاتُ الْحَحْ عَيْرُ الْأَرْكَانِ ثَلَاثَةً أَشْيَاء : الإحْرَامُ مِنَ المِيْقَاتِ وَوَاجِنَاتُ الْحَحْ عَيْرُ الْأَرْكَانِ ثَلَاثَةً وَسُنَ الْحَحْ سَبْعُ الْإِفْرَادُ وَهُو وَرَمْيُ الْحَحْ عَلَى الْمُعْرَةِ وَالتَلْبَةُ وَطُوافُ الْقُدُومِ وَالمِيتُ تَقْدِيمُ الْحَحْ عَلَى الْمُعْرَةِ وَالتَلْبَةُ وَطُوافُ الْقُدُومِ وَالمِيتُ

ىمُرْدَلْفَةَ وَرَكُفَتَا الطُّواف وَالْمَسِتُ مِمَى وَطُوافُ الْوداع ويتحرَّدُ الرَّحُلُ عِنْد الْإِخْرام مِن الْمحيط ويلْسُنُ إراراً وردَاءُ أسِصشِ

[ فصل ] ويخرمُ على المخرم عنسرة أشباء لُسُ الْمَخِيط وَتَغْطِيَةُ الرَّأْسِ مِنَ الرَّحُل وَالْوَحْه مِنَ الْمَرَّأَة وَتَرْحِيلُ الشَّغْرِ وَحَلْقَهُ وَتَقْلِيمُ الأَظْهارِ وَالطَّيبُ وَقَتْلُ الصَّيْد وَعَقْدُ النِّكاحِ وَالْوطْءُ وَالْمُساشرَةُ بِشَهْوَةٍ وَفِي حميع دلك الْهذيةُ إلاَّ عقْد النِّكاحِ وَالْوطْءُ وَالْمُساشرَةُ بِشَهْوَةٍ وَفِي حميع دلك الْهذية إلاَّ عقْد النَّكاح فَإِنَّهُ لاَ ينْعَقَدُ وَلا يُفْسدُهُ إلاَ الْوطاءُ في الفرْح ولا يحرحُ منه بالْمساد وَمنْ قاته الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ تَحلّل بعمل عُمْرةٍ وعليْه الْقصاءُ والْهذي ومَنْ ترك رُحماً لَمْ يحلَّ من إخرامه حتى يأتي به ومن ترك واحما لهم الذّمُ ومن ترك سُنةً لمْ يلْمِنْهُ بِترْكِها شِيْءَ

[ فصل ] والدّماء الواحة في الإخرام حَمْسة أشباء احدُها الدُمُ الواحث بترك سُكُ وهُو علَى التَرْتب شباة فإن لم يحدُ فَصِبَامُ عَشَرةِ أَيّامٍ ثَلَاثَةٍ فِي الْححِ وَسَعةٍ إِدا رحع إلى أهله وَسِبَامُ عَشَرةِ أَيّامٍ ثَلاَثَةٍ فِي الْححِ وَسَعةٍ إِدا رحع إلى أهله وَالثّابي الدُمُ الواحِبُ بِالْحَلْقِ والتّرفه وَهُو عَلَى التّخيير شباة أو مومُ ثلاثة أيّامٍ أو التّصدِق بثلاثة آصع عَلَى ستّة مَسَاكيس وَالثّالثُ الدُمُ الواحث باحضارٍ فيتَحلّلُ وَيُهْدي شَاةً وَالرَّاعُ الدُمُ الواحث بقتل الصّيد وهو على التّخيير إن كان الصّيد ممّا لهُ مثل الواحث بقتل الصّيد وهو على التّخيير إن كان الصّيد ممّا لهُ مثل احرح المثل من المنعم أو قومه واشترى بضمته طعاماً وتصدق به أو صام عن كُل مُد يؤماً وإن كان الصّيد ممّا لا مثل لهُ أحرح بِقِيمَتِهِ طَعَاماً أو صَامَ عن كُلٌ مُد يَوْماً وَانْ لَمْ يَحِدْهَا فَبَقرَةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا فَابَقرَةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا فَبَقرَةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا

فَسَبْعٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِنْ لَمْ يَجْدُهَا قَوْمَ البَدَنَةَ واشْتَرَىٰ بِقِيمَتِهَا طَعَامَاً وَتَصَدُّقَ به فَإِنْ لَمْ يَجِدُ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدَّ يَوْماً وَلاَ يُجْزِئُهُ الْهَدْيُ وَلَا الْإطْعَامُ إِلاَّ بِالْحَرَمِ وَيُحْرِئُهُ أَنْ يَصُومَ حَيْثُ شَاءً وَلاَ يَجُوزُ وَلاَ الْإطْعَامُ إِلاَّ بِالْحَرَمِ وَيُحْرِئُهُ أَنْ يَصُومَ حَيْثُ شَاءً وَلاَ يَجُوزُ وَلاَ الْمُحْرِمُ فِي ذٰلِكَ قَتْلُ صَيْدِ الْحَرَمِ وَلاَ قَطْعُ شَحَرِهِ وَالْمُحِلُّ وَالْمُحْرِمُ فِي ذٰلِكَ سَواءً .

#### كِتَاتُ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُعَامَلَاتِ

الْنُبُوعُ ثلاثَةُ أَشْياء نَيْعُ عَيْنٍ مُشَاهَدَةٍ فَحَائِسٌ وَنَيْعُ شَيءٍ مُوصُوفٍ فِي الدَّمَّةِ فَحَائِرٌ إِذَا وُحَدَتِ الصَّفَةُ عَلَى مَا وُصِفَ بِهِ وَنَيْعُ عَيْنٍ عَائِنَةٍ لَمْ تُشَاهَدُ فَلَا يَحُورُ وَيَصِحُ نَيْعُ كُلِّ طَاهِرٍ مُنْتَفَع بِهِ مَمْلُوكٍ وَلَا يَكُو لَا مَا لَا مُنْفَعَةً فِيهِ .

[ فصل ] والرّبا في الدَّهب والْقصَّة والمَطْعُومَات وَلاَ يَجُورُ نَعُ الدَّهب بالدُّهب ولا الْقصَّة كذلك إلاَّ مُتماثلاً بَقْداً وَلاَ بَسْعُ ما اثناعهُ حتى يقْصهُ ولا نَبْعُ اللَّحْم بالْحيوان وَيحُورُ نَبْعُ الدَّهب بالْقصَّة مُتفاصلاً بقْداً وكذلك المَطْعُوماتُ لا يحُورُ بَيْعُ الْحَسْس مِنْهَا بِجِنْلِهِ إِلاَّ مُتَمَاثِلاً نَقْداً وَيَحُورُ بَيْعُ الْحِسْسِ مِنْهَا بِغَيْرِهِ مُتَفَاصِلاً نَقْداً وَلاَ يَحُوزُ بَيْعُ الْعَرْدِ .

[ فصل ] وَالمُتنَابِعَادِ بِالْجِيَادِ مَا لَمْ يَتَفَرُّقَا وَلَهُمَا أَنْ يَشْتَرِطَ الْجِيَارَ إِلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَإِذَا وُجِدَ بِالمَيِعِ عَيْبٌ فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ وَلاَ يَحُورُ نَيْعُ النُّمرَة مُطْلَقاً إِلاَ نَعْدَ بُدُو صَلاَجِهَا وَلاَ نَيْعُ مَا فِيهِ الرِّمَا بِجِسْبِهِ رَطِمًا إِلاَ اللَّس .

[ فصل ] وَيَصِعُ السَّلَمُ حَالاً وَمُوَجُلاً فِيمَا تَكَامَلَ فِيهِ خَمْسُ شَرَائِطَ أَنْ يَكُونَ مِنْساً لَمْ يَخْتَلِطْ بِهِ غَيْرُهُ وَلَمْ تَدْخُلُهُ النَّارُ لِإِحَالَتِهِ وَأَنْ لَا يَكُونَ مُعَيَّناً وَلاَ مِنْ مُعَيْنِ ثَمَّ غَيْرُهُ وَلَمْ تَدْخُلُهُ النَّارُ لِإِحَالَتِهِ وَأَنْ لاَ يَكُونَ مُعَيِّناً وَلاَ مِنْ مُعَيْنِ ثَمَّ لِصِحَةِ السَّلَم فِيهِ ثَمَانِيةُ شَرَائِطَ وَهُوَ أَنْ يَصِفَهُ بَعْدَ ذِكْرِ جِنْسِهِ لِصِحَةِ السَّلَم فِيهِ ثَمَانِيةُ شَرَائِطَ وَهُوَ أَنْ يَصِفَهُ بَعْدَ ذِكْرِ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ بِالصَّفَاتِ الَّتِي يَخْتَلِفُ بِهَا النَّمَنْ وَأَنْ يَدْكُرَ قَدْرَهُ بِمَا يَنْفِي الْجَهَالَةَ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ مُوجُّلاً ذَكَرَ وَقْتَ مَحَلَّةِ وَأَنْ يَكُونَ مَوْجُوداً النَّهَ النَّهَ رُقِ فَتْ مَحَلَّةِ وَأَنْ يَكُونَ مَوْجُوداً عَنْدُ الإَسْتِحْفَاقِ فِي الْعَالِبِ وَأَنْ يَذْكُرَ مَوْضِعَ قَبْضِهِ وَأَنْ يَكُونَ مَوْجُوداً الشَّهَرُ فِي وَأَنْ يَكُونَ عَقْدُ السَّلَمِ الثَّمَنُ مَعْلُوماً وَأَنْ يَتَقَابَضَا قَبْلَ التَّفَرُقِ وَأَنْ يَكُونَ عَقْدُ السَّلَمِ اللَّهُ مُ وَأَنْ يَكُونَ عَقْدُ السَّلَمِ اللَّهُ مُنْ وَأَنْ يَكُونَ عَقْدُ السَّلَمِ اللَّهُ مُ فَيْرُولَ الشَّرُطِ .

[ فصل ] وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ فِي الدَّيُونِ إِذَا اسْتَقَرُّ ثُبُوتُهَا فِي الذَّمُّةِ وَلِلرَّاهِنِ الرَّجُوعُ فِيهِ مَا لَمْ يَقْبِضْهُ وَلاَ يَضْمَنُهُ المُرْتَهِنُ إِلاَّ بِالتَّعَدِّي وَإِذَا قَبَضَ بَعْضُ الْحَقِّ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ مِنَ الرَّهْنِ حَتَّى يَقْضِيَ جَمِيعَهُ .

[ فصل ] وَالْحَجْرُ عَلَى سِتَّةِ الصَّبِيُّ وَالمَجْنُونُ والسَّفِيةُ المُبَذُرُ لِمَالِهِ وَالمُفْلِسُ الَّذِي ارْتَكَبَّةُ الدُّيُونُ وَالمَرِيضُ فِيمَا زَادَ عَلَى النَّلُثِ وَالْعَبِيْفُ الْبَيْ لَمْ يَوْذَنْ لَهُ فِي التَّجَارَةِ وَتَصَرُّفُ الصَّبِيُّ وَالمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ غَيْرُ صَحِيحٍ وَتَصَرُّفُ المُفْلِسِ يَصِحُّ فِي ذِمَّتِهِ وَالمَجنُونِ وَالسَّفِيهِ غَيْرُ صَحِيحٍ وَتَصَرُّفُ المُفْلِسِ يَصِحُّ فِي ذِمَّتِهِ دُونَ أَعْبَانِ مَالِهِ وَتَصَرُّفُ المَريض فِيمَا زَادَ عَلَى النَّلُثِ مَوْقُوفٌ دُونَ أَعْبَانِ مَالِهِ وَتَصَرُّفُ المَريض فِيمَا زَادَ عَلَى النَّلُثِ مَوْقُوفٌ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ مِنْ بَعْدِهِ وَتَصَرُّفُ الْعَبْدُ يَكُونُ فِي ذِمِّتِهِ يُتَبَعُ بِهِ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ مِنْ بَعْدِهِ وَتَصَرُّفُ الْعَبْدُ يَكُونُ فِي ذِمِّتِهِ يُتَبَعُ بِهِ مَعْدَه عَنْه .

[ فصل ] وَيَصِعُ الصَّلْحُ مَعَ الْإِقْرَادِ فِي الْأَمْوَالِ وَمَا أَفْضَىٰ إِلَيْهَا ، وَهُو نَوْعَافِ : إِبْرَاءٌ وَمُعَاوَضَةٌ فَالْإِبْرَاءُ اقْتِصَارُهُ بِمِنْ حَقَّهِ عَلَى بَعْضِهِ وَلاَ يَجُوزُ تَعْلِيقَةُ عَلَى شَرْطٍ وَالْمَعَاوَضَةُ عُدُولُهُ عَنْ حَقِّهِ إِلَى غَيْرِهِ وَيَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُشْرِعَ حَقِّهِ إِلَى غَيْرِهِ وَيَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُشْرِعَ مَقَةً إِلَى غَيْرِهِ وَيَجْوِرُ عَلَيْهِ حُكْمُ الْبَيْعِ وَيُجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُشْرِعَ رَوْشَنا فِي طَرِيقٍ نَافِذٍ بِحَيْثُ لاَ يَتَضَرَّرُ المَارُّ بِهِ وَلاَ يَجُوزُ فِي الدُّرْبِ المُشْتَرَكِ إِلاَّ بِإِذْنِ الشَّرَكَاءِ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْبَابِ فِي الدُّرْبِ المُشْتَرَكِ وَلاَ يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ إِلاَّ بِإِذْنِ الشَّرَكَاءِ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْبَابِ فِي الدُرْبِ المُشْتَرَكِ وَلاَ يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ إِلاَّ بِإِذْنِ الشَّرَكَاءِ وَالشَرَكَاءِ .

[ فصل ] وَشَرَائِطُ الْحَوَالَةِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ رُضَا المُحيل وَقَبُولُ المُحْتَالِ وَكُونُ الْحَقُ مُسْتَقِرًا فِي الذَّمَّةِ وَاتَّفَاقُ مَا فِي ذِمَّةِ المُحِيلِ وَالمُحَالِ عَلَيْهِ فِي الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالْحُلُولِ وَالتَّاجِيلِ وَتَبْرَأُ بِهَا ذِمَّةُ المُحِيلِ .

[ فصل ] وَيَصِعُ ضَمَانُ الدُّيُونِ المُسْتَقِرَّةِ فِي الدُّمُّةِ إِذَا عُلِمَ قَدْرُهَا وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءِ مِنَ الضَّامِنِ وَالمَضْمُونِ عَنْهُ إِذَا كَانَ الضَّمَانُ عَلَىٰ مَا بَيْنَا وَإِذَا غَرِمَ الضَّامِنُ رَجَعَ عَلَىٰ المَضْمُونِ عنه إِذَا كَانَ الضَّمَانُ وَالْقَضَاءُ بِإِذْنِهِ وَلاَ يَصِعُ ضَمَانُ المَجْهُولِ وَلاَ مَا لَمْ يَجِبُ إِلاَّ دَرْكَ المَبِيعِ .

[ فصل ] وَالْكَفَالَةُ بِالْبَدَنِ جَائِزَةً إِذَا كَانَ عَلَى المَكْفُولِ بِهِ حَقُّ لاَدَمِيُّ

[ فصل ] وَلِلْشَّرِكَةِ خَمْسُ شَرَائِطَ : أَنْ يَكُونَ عَلَى نَاضَّ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَأَنْ يَتَّفِقَا فِي الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَأَنْ يَخْلِطَا المَالَيْنِ وَأَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ فِي التَّصَرُّفِ وَأَنْ يَكُونَ المَّالَيْنِ وَلِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَسْخُهَا مَتَى الرَّبْحُ وَالْخُسْرَانُ عَلَى قَدْرِ المَالَيْنِ وَلِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَسْخُهَا مَتَى شَاءً وَمَتَى مَاتَ أَحَدُهُما بَطَلَتْ .

[ فصل ] وَكُلُّ مَا جَازَ لِلْإِنْسَانِ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِنَفْسِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يُوكِلَ اوْ يَتَوْكلَ فِيهِ وَالْوَكَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ وَلِكُلِّ مِنْهُمَا فَسْخُهَا مَتَى شَاءَ وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتٍ أَحَدِهِمَا وَالْوَكِيلُ أَمِينٌ فِيما يَقْبِضُهُ وَفِيما يَصْرِفُهُ وَلاَ يَصْرِفُهُ وَلاَ يَصْرَفُهُ وَلاَ يَضْمَنُ إِلاَ بِالتَّفْرِيطِ وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِي الاَ يَشَرَّفُهُ وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِي الاَ يَشَلَلُ وَأَنْ يَكُونَ نَقْداً بِنَقْدِ الْبَلَدِ وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ مِنْ نَفْسِهِ وَلاَ يُقِرُّ عَلَى مَوَكِّلِهِ إِلاَ بِإِذْنِهِ .

[ فصل ] وَالمُفَرُّ بِهِ ضَرْبَانِ حَقُّ اللهِ تَفَالَى وَحَقُّ الأَدْمِيُّ فَحَقُّ الآدَمِيُّ اللهِ تَعَالَى يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهِ عَنِ الْإِقْرَارِ بِهِ وَحَقُّ الآدَمِيُّ لاَ يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهِ عَنِ الْإِقْرَارِ بِهِ وَتَفْتَقِرُ صِحْةُ الْإِقْرَارِ إِلَى ثَلَاثَةِ شَرْطُ لَا يَصِحُ الرُّجُوعُ فِيهِ عَنِ الْإِقْرَارِ بِهِ وَتَفْتَقِرُ صِحْةُ الْإِقْرَارِ إِلَى ثَلَاثَةٍ شَرْطُ شَرَائِطَ : الْبُلُوعُ وَالْعَقْلُ وَالْإِخْتِيَارُ وَإِنْ كَانَ بِمَالٍ آعْتُيرَ فِيهِ شَرْطُ رَابِعٌ وَهُو : الرُّشْدُ وَإِذَا أَقَرُّ بِمَجْهُولٍ رُجِعَ إِلَيْهِ فِي بَيَانِهِ وَيَصِحُّ الْإِشْتِنْفَاءُ فِي الْإِقْرَارِ إِذَا وَصَلَه بِهِ وَهُو فِي خَالِ الصَّحَّةِ وَالمَرَضِ سَوَاءً .

[ فعسل ] وَكلُ مَا يُمْكِنُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ جَازَتُ إِعَارَتُهُ إِذَا كَانَتْ مَنَافِعُهُ آثَاراً وَتَجُوزُ الْعَارِيَةُ مُطْلَقَةً وَمُقَيَّدَةً بِمُدَّةٍ وَهِيَ مَضْمُونَةً عَلَى المُسْتَعِيرِ بِقِيمَتِها يَوْمَ تَلَفِهَا .

[ فصل ] وَمَنْ غَصَبَ مَالًا لَأِحَدٍ لَـزِمَهُ رَدُّهُ وَأَرْشُ نَقْصِهِ ٢٩ وَأَخْرَهُ مِثْلِهِ فَإِنْ تَلِفَ صَمِّهُ مِثْلُهِ إِنْ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَوْ نَفِيمِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلُ أَكْثِرَ مَا كَانِتْ مِنْ يَوْمِ الْعَضْبِ إِلَى يَوْمِ النَّلُفِ

[ فصل ] والشُّفعةُ واحِنةُ بالْحُلْطةِ دُونِ الْحوار فيما ينقسمُ دُونَ مَا لاَ يَنْقَسِمُ وَفِي كُلِّ ما لا يُنقلُ من الأرْض كالْعقار وعيْره بالشَّمْنِ الَّذِي رَقَعَ عَلَيْهِ الْبيْعُ وهي على الْمؤر فإنْ أحَرها مع الْقُدْرة عَلَيْهَا نَطَلَتْ وَإِدَا تروَّح امْرأةً على شقْص أحدهُ الشَّفيعُ بمهر الْمِثْل وَإِنْ كَانَ الشَّفعاءُ حماعةُ اسْتحقُوها على قدْر الأملاك

[ فصل ] وَلِلْقرَاصِ أَرْبعةُ شرائط أَنْ يَكُونَ على ماصٌ من الدَّرَاهِمِ وَالدَّمَايِرِ وَأَنْ يَأْدُنُ رَبُّ المال للْعامل في التَصرُف مُطْلَقاً أَوْ فِيمَا لا يَفْظعُ وُحُودُهُ عالناً وأَنْ يَشْتَرَط لَهُ حُرْءًا مَعْلُوماً من الرَّيْحِ وَأَنْ لا يُقَدَّرَ مَكَةً ولا صمان على الْعامل إلا معدُوانٍ وإدا حَصَلَ رَبْعٌ وحُسْرانُ عَلَى الْعامل الله عُدُوانٍ وإدا حَصَلَ رَبْعٌ وحُسْرانُ حُر الْحُسْرانُ عالمَ نع

[ فصل ] والمُساقاة حائرة على النَّحل والْكرْم ولها شَرْطَانِ : ( أَحدُهُما ) أَنْ يُقدِّرها سُدَةٍ معْلُومةٍ ( والشَّاني ) أَنْ يُعيِّنَ لِلْعَاملِ حُرْءًا معْلُوماً من النَّمرة ثُمَّ الْعملُ فيها على صرْسِ عملٌ يعُودُ سُعُهُ إلى النَّمرة فهُو على الْعامل وعملٌ يعُودُ سُعُهُ إلى الأرْص فهُو رَبِّ المال

[ فصل ] وَكلُّ مَا أَمْكَنَ الانتماعُ به مع بقاء عيْب صحَّتُ إحارتُهُ إِدَا قُدُرَتْ مُعْعَتُهُ بِأَحدِ أَمْرِيْن سَمَدَةٍ أَوْ عَسل وإطْلاقُها يَقْتَصِي تَعْجِيلَ الْأَخْرَة إِلاَّ أَنْ يُشْتَرَطَ التَّأْجِيلُ ولا تَنْظُلُ الإحارةُ

بِمَوْت أَخِدِ المُتَعَاقَدَيْنِ وَتَنْطُلُ بِتَلَفِ الْعَيْنِ المُسْتَأْجَرَةِ وَلاَ ضَمَانَ عَلَى الأحير إلاَّ نعُدُوَانِ .

ل فصل ] والْحَمَالَةُ حَاثِرَةُ وهُـو أَنْ يَشْتَرِطُ فِي رَدُّ ضَالَتِهِ
 عوصاً معْلُوماً فَإِذَا ردَّها آسْتَحَقَّ دلِكَ الْعَوْصَ المَشْرُوط .

[ فصل ] وإدا دفع إلى رحُل أَرْصاً لِيرْزَعهَا وشَرَطَ لَهُ حُرْءًا مَعْلُوماً مِنْ رَيْعهَا لَمْ يحُرُ وإِنْ أَكْرَاهُ إِيّاها بِدَهَبٍ أَوْ فِصَّةٍ أَوْ شَرَطَ لَهُ طَعاماً معْلُوماً في دَمَتهِ حار .

[ فصل ] وإخياء المواتِ خائرٌ بِشْرُطْيْنِ أَنْ يَكُونَ المُحْبِي مُسْلِماً وَأَنْ تَكُولَ الأَرْصُ حُرَةً لَمْ يَعْرَ عَلَيْهَا مَلْكَ لِمُسْلِم، وَصِعةً الإخياء ما كان في الْعادة عمارة للْمُحْبا ويَحِثُ مَدْلُ المَاء بثلاثة شَرَائِطَ أَنْ يَفْضُلَ عَنْ حَاجَتِهِ وَأَنْ يَحْتَاحَ إِلَيْهِ غَيْرُهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِبَهِيمَتِهِ وَأَنْ يَكُونَ مِمًّا يُسْتَخْلَفُ فِي بِثْرِ أَوْ عَيْنٍ .

[ فصل ] وَالْوَقْفُ جَائِرٌ مِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُنْتَفَعُ مِهِ مَعْ نَقَاءِ عَيْنِهِ وَأَنْ يَكُونَ عَلَى أَصْلِ مَوْحُودٍ وَقَرْعٍ لَا يَنْقَطِعُ وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي مَحْظُورٍ وَهُوَ عَلَى مَا شُرَطَ الْوَاقِفُ مِنْ تَقْدِيمٍ أَوْ لَا يَتُولِهِمُ أَوْ تَشُويَةٍ أَوْ تَشُويَةٍ أَوْ تَصْلِ .

[ فصل ] وَكُلُّ مَا جَار نَبْعُهُ حَارَتْ هِنَهُ وَلاَ تَلْرَمُ الهِنَهُ إِلاَّ الْفَنْصِ وَإِذَا قَنَصَهَا المؤهُوتُ لَهُ لَمْ يَكُنُ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الله

[ فصل ] وَإِذَا وَجُدَ لُقُطَةً في مَوَاتٍ أَوْ طَرِيقِ فَلَهُ اخْذُهَا أَوْ تَرْكُهَا وَاخْذُهَا أُولَى مِنْ تَرْكِهَا إِنْ كَانَ عَلَى ثِقةٍ مِنَ الْقِيام بِهَا وَإِذَا أَخَذَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ سِتَّةَ أَشْيَاة وَعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَوُكَاءَهَا وَجِنْسَهَا وَعَدَدَهَا وَوَزْنَهَا وَيَحْفَظَهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا ثُمُّ إِذَا أَرَادَ تَمَلَّكَهَا عَرُّفَهَا سَنَةً عَلَى أَبْوَابِ المَسَاجِد وَفِي المَوْضِع الَّذِي وَجَدَهَا فِيهِ فإنْ لَمْ يَجِدُ صَاحِبَهَا كَانَ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكُهَا بِشُرْطِ الضَّمَانِ وَاللَّهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُب أَحَدُهَا مَا يَبْقَى عَلَى الدُّوام فَهٰذَا حُكْمُهُ وَالثَّانِي مَا لا يَبْقَى كَالطُّعَامِ الرَّطْبِ فَهُوَ مُخَيِّرٌ بَيْنَ أَكْلِهِ وَغُرْمِهِ أَوْ بَيْعِهِ وَحِفْظِ ثَمَنِهِ وَالثَّالِثُ مَا يَبْقَى بِعِلاجِ كَالرَّطَبِ فَيَفْعَلُ الْمَصْلَحَةُ مِنْ بَيْعِهِ وَحِفْظِ ثَمَنِهِ أَوْ تَجْفِيفِهِ وَحِفْظِهِ وَالرَّاسِمُ مَا يَحْتَاجُ إِلَى نَفَقَةٍ كَالْحَيُوانِ وَهُوَ ضَرْبَان حَيَوَانٌ لَا يَمْتَنِعُ بِنَفْسِهِ فَهُوَ مُخَيِّرُ بَيْنَ أَكْلِهِ وَغُرْم ثَمَنِهِ أَوْ تَرْكِهِ وَالتَّطَوُّع بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ أَوْ بَيْعِهِ وجِفْظِ ثَمْنِهِ وَحَيَوَانُ يَمْتَنِعُ بِنَفْسِهِ فإنْ وَجَدَّهُ نِي الصَّحْرَاءِ تَرَكَّهُ وَإِنْ وَجَدَهُ فِي الْحَضَرِ فَهُوَ مُخَيِّرٌ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ فِيه .

[ فصل ] وَإِذَا وُجِدَ لَقِيطٌ بِقَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَأَخْذُهُ وَتَرْبِيَتُهُ وَكَفَالَتُهُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ وَلَا يُقَرُّ إِلَّا فِي يَدِ أَمِينٍ فإنْ وُجِدَ مَعَهُ مَالٌ أَنْفَقَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَالٌ فَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ .

[ فصل ] وَالْوَدِيعَةُ أَمَانَةٌ وَيَسْتَحَبُّ قَبُولُهَا لِمَنْ قَامَ بِالأَمانَةِ فِيهَا وَلَا يَضْمَنُ إِلَّا بِالتَّعَدِّي وَقَوْلُ المُودَع مَقْبُولُ في رَدِّهَا عَلَى

المُودِع ِ وَعَلَيْهِ أَنَ يَحْفَظَهَا فِي حِرْذِ مِثْلِهَا وَإِذَا طَولِبَ بِهَا فَلَمْ يُخْرِجُهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا خَتَّى تَلِفَتْ ضَمِنَ .

#### كِتَابُ الْفَرَائِض وَالْوَصَايَا

وَالْوَارِثُونَ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَةً : الْإِبْنُ وَابْنُ الْإِبْنِ وَإِنْ سَفَلَ وَالْأَبُ وَالْمَثُولَ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْعَمْ وَالْعَمْ وَالْمَعْ وَالْمُ وَالْمُولُولُولُ وَوَلَالْمُ وَالْمَعْ وَالْمَ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَعْ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ وَل

وَالْأَخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالنُّلُثُ فَرْضُ اثْنَتَيْنِ الْأُمُّ إِذَا لَمْ تُحْجَبْ وَهُوَ لِلْاثْنَيْنِ فَصَاعِداً مِنَ الإِخْوَةِ وَالْأَخْوَاتِ مِنْ وَلَدِ الْأُمُّ وَالسُّدْسُ فَرْضٌ سَبْعَةِ الْأُمُّ مَمَ الْوَلْدِ أَوْ وَلَدِ الْأَبْنِ أَوِ آثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنَ الإخْوَةِ وَالْأَخُوَاتِ وَهُوَ لِلْجِدَّةِ عِنْدَ عَدَم الْأُمُّ وَلِبِنْتِ الْإِبْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ وَهُوَ لِلْأُخْتِ مِنَ الَّابِ مَعَ الْأُخْتِ مِن الَّابِ وَالْأُمُّ وَهُوَ فَرْضُ الَّابِ مَعَ الْوَلَد أَوْ وَلَدِ الْإِبْنِ وَفَرْضُ الْجَدِّ عِنْدَ عَدَم الَّاب وَهُوَ فَرْضُ الْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الْأُمُّ وَتَسْقُطُ الْجَدَّاتُ بِالْأُمُّ وَالْأَجْدَادُ بِالإِبِ وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأُمُّ مَعَ أَرْبَعَةِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْإِبْنِ وَالَّابِ وَالْجَدّ وَيَسْقُطُ الْأَخُ لِللَّابِ والْأُمُّ مَعَ ثَلَاثَةِ الْإِبْنِ وَابْنِ الإِبْنِ وَالَّابِ وَيَسْقُطُ وَلَـدُ الَّابِ بِهُوْلاَءِ النَّلاَثَةِ وَبِالَّاخِ لِللَّابِ وَالْأُمُّ وَأَرْبَعَةً ﴿ يُعصُّبُونَ أَخَوتِهِمْ الْإِبْنُ وَابْنُ الْإِبْنِ وَالْأَخُ مِنَ الَّابِ وَالْأُمُّ وَالْأَخُ مِنَ الَّابِ وَأَرْبَعَةُ يَرِثُونَ دُونَ أَخَوَاتِهِمْ وَهُمُ الْأَعْمَامُ وَبَنُو الْأَعْمَامِ وَبُّنُو الَّاخِ وَعَصَبَاتُ المَوْلَى المُعْتِقُ .

[ فصل ] وَتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِالْمَعْلُومِ وَالْمَجْهُولَ وَالْمُوجُودِ وَالْمَعْدُومِ وَهِيَ مِنَ النَّلُثِ فَإِنْ زَادَ وُقِفَ عَلَى إِجَازَةِ الْورَقَةِ وَالْمَعْدُومِ وَهِيَ مِنَ النَّلُثِ فَإِنْ زَادَ وُقِفَ عَلَى إِجَازَةِ الْورَقَةِ وَتَصِعُ وَلاَ تَجُوزُ الْوَصِيَّةِ لِوَارِثِ إِلاَّ أَنْ بَجِيزَهَا بَاقِي الْورَقَةِ وَتَصِعُ الْوَصِيَّةِ مِنْ كُلِّ بَالِغٍ عَاقِلِ لِكُلِّ مُتَمَلِّكٍ وَفِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى وَتَصِعُ الْوَصِيَّةِ إِلَى مَنِ آجْتَمَعَتْ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ الإسلامُ وَالْمَانَةُ .

### كِتَابُ النُّكَاحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ والْقَضَايَا

النّكَاحُ مُسْتَحَبُّ لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَيَجُوزُ لِلْحُرَّ أَنْ يَجْمَعُ بَيْنَ أَرْبَعِ حَوَائِرَ وَلِلْعَهْدِ بَيْنَ آثَنَتْنِ وَلاَ يَنْكِحُ الْحُرُّ آمَةً إِلاَّ بِشَرْطَيْنِ عَدَمُ صَدَاقِ الْحُرَّة وَخَوْفُ الْعَنْتِ وَنَظَرُ الرُّجُلِ إِلَى المَرْاةِ عَلَى مَبْعَةِ اضْرُبِ أَحَدُهَا نَظَرُهُ إِلَى أَجْنَبِيَّةٍ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَغَيْرُ جَائِزٍ وَالثَّانِي مَبْعَةِ اضْرُبِ أَحَدُهَا نَظَرُهُ إِلَى أَجْنَبِيَّةٍ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَغَيْرُ جَائِزٍ وَالثَّانِي نَظُرُهُ إِلَى دَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ فَيَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا عَدَا الْفَرْجِ مِنْهُمَا وَالنَّالَثُ نَظُرُهُ إِلَى ذَوَاتٍ مَحَارِمِهِ أَوْ أَمَتِهِ المُزَوَّجَةِ فَيَجُوزُ فِيمَا عَدَا وَالنَّالِثُ نَظُرُهُ إِلَى ذَوَاتٍ مَحَارِمِهِ أَوْ أَمَتِهِ المُزَوَّجَةِ فَيَجُوزُ فِيمَا عَدَا لَوْجُهِ وَالرَّابِعُ النَّظُرُ لِلْمُقَاوَةِ فَيَجُوزُ إلى المَوَاضِعِ لَوْجُهِ وَالْمُعَامِلُةِ وَالرَّابِعُ النَّظُرُ لِلشَّهَاوَةِ أَوْ لِلْمُعَامِلَةِ فَيَجُوزُ إلى المَوَاضِعِ النِّي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا وَالسَّادِسُ النَّظَرُ لِلشَّهَاوَةِ أَوْ لِلْمُعَامِلَةِ فَيَجُوزُ إلى المَوَاضِعِ النِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا وَالسَّابِعُ النَّظَرُ إِلَى الأَمَةِ عِنْدَ ابْتِيَاعِهَا فَيَجُوزُ إلَى المَوَاضِعِ النَّيْ يَعْتَاجُ إِلَى الْمُواضِعِ النَّيْ عَلَيْهِا أَلْ لِلشَّهَاوَةِ أَوْ لِلْمُعَامِلَةِ فَيْجُوزُ إلَى الْمَوْضِعِ الْتِي يَحْتَاجُ إِلَى تَقْلِيهِا .

وَيُنْكِحَهَا نَعْدَ انْقِصَاءِ عَدَّتِهَا وَالنِّسَاءُ عَلَى ضَرْنَيْنِ ثَيِّنَاتٍ وَأَنْكَادٍ فَالْبِكُرُ يَحُورُ للَّابِ وَالْتَيْتُ لَا يَحُورُ فَالْبِكُرُ يَحُورُ للَّابِ وَالْتَيْتُ لَا يَحُورُ نَرْوِيحُهَا إِلَّا نَعْد نُلُوعِهَا وَإِذْبِهَا .

[ فصل ] والمُحرَّماتُ بالنصُّ أَرْبع عشرة سنعُ بالسَّب وهُنَ الْأُمُّ وإِنْ علَّ والْبَعْتُ والْمَعْتُ والْاحْتُ والْحَلَةُ والْعَمَةُ وَسَّتُ الْأَحْتِ والْبَعْتِ والْبَعْتِ الْأَمْ المُرْصِعةُ وَالْاحْتُ مِنَ الرَّصَاعِ وَأَرْبعُ بِالمُصَاهِرَةِ أَمُّ الرُّوْحِةِ وَالبرُسِيَةُ إِذَا وَالْاحْتُ مِن الرَّصَاعِ وَأَرْبعُ بِالمُصَاهِرَةِ أَمُّ الرُّوْحِةِ وَالبرُسِيَةُ إِذَا وَحَلَى بالْمُ وَوَاحِدَةُ مِنْ جِهَةِ الْحَمْعِ وَمَل بالأُمْ وَرَوْحَةُ الْإِسْ وَوَاحِدَةُ مِنْ جِهَةِ الْحَمْعِ وَهِيَ أَحْتُ الرُّوْحِةِ وَلا يُحْمِعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ المَرْأَة وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ المَرْأَة وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ المَرْأَة وَحَالَتِها وَيَحْرُمُ مِنَ الرِّصاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ السِّسَ وَتُرَدُّ المَرْأَةُ وَحَمْتِهَا وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةُ وَحَمْتِهَا وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةُ وَحَمْتِهَا وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمْتِهَا وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةُ وَحَمْتِهَا وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمْتِهَا وَلاَتِينَ وَالْمَرُاةُ وَحَمْتُهُ عُلُول مِالِمُ اللْمُولِ وَالْحَدَامِ وَالْمُولِ وَالْمَرَالُ وَالْمَرَالُ وَالْمَرْفُ وَالْمَلُولُ وَالْمَرْفُ وَالْمَرُ وَالْمَالُ وَالْمُولُ وَالْمَلُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُدَامِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُتِهِ وَالْمُرَالُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُول

[ فصل ] وَيُسْتحتُ تسْميَة المَهْرِ فِي النِّكَاحِ فَإِنْ لَمْ يُسمَّ الْمَهْرِ فِي النِّكَاحِ فَإِنْ لَمْ يُسمَّ الْمَهْدُ ووحب المهرُ شلانة أشياء أنْ يَقْرِصهُ الرُّوْحُ عَلَى نَفْسِه أَوْ يَفْرِطُهُ الْحِيْلِ وَلَيْسَ لِأَقَلَّ الْمَثْلِ وَلَيْسَ لِأَقَلَّ الصَّدَاقِ وَلَا لِأَكْثِرِه حَدَّ وَيَحُوزُ أَنْ يَتَرَوَّحَهَا عَلَى مَنْهُمَ مَعْلُومَةً وَيَشْعُولُ مِهَا نِصْفُ المَهْرِ .

[ فصل ] وَالْولِيمَةُ عَلَى الْعُرْسِ مُسْتَحَنَّةُ وَالْإِحَانَةِ إِلَيْهِـا واحنةُ إِلَا منْ عُذْرِ [ فصل ] وَالتَّسْوِيَةُ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الرُّوْجَاتِ وَاجِبَةً وَلاَ يَدْخُلُ عَلَى غَيْرِ المَقْسُومِ لَهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَإِذَا أَرَادَ السَّفَرَ أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ وَخَرَجَ بِالَّتِي تَخْرُجُ لَهَا الْقُرْعَةُ وَإِذَا تَزَوَّجَ جَدِيدَةً خَصَّهَا بِيْنَهُنَّ وَخَرَجَ بِالَّتِي تَخْرُجُ لَهَا الْقُرْعَةُ وَإِذَا تَزَوَّجَ جَدِيدَةً خَصَّهَا بِسَيْعِ لَيَال إِنْ كَانَتْ بَكُراً وَيِقَلانٍ إِنْ كَانَتْ ثَيِّباً وَإِذَا خَافَ نُشُوزَ المَرْآةِ وَعَظَهَا فَإِنْ أَبَتْ إِلاَّ النَّشُوزَ هَجَرَهَا فَإِنْ أَقَامَتْ عَلَيْهِ هَجَرَهَا وَضَرَبَهَا وَيَسْقُطُ بِالنَّشُوزِ قَسْمُها وَنَفَقَتُهَا .

[ فصل ] وَالْخَلْعُ جَائِزُ عَلَى عِوْضٍ مَعْلُومٍ وَتَمْلِكُ بِهِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا وَلَا رَجْعَةَ لَه عَلَيْهَا إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِبدٍ وَيَجُوزُ الْخَلْعُ فِي الطَّهْرِ وَفِي الْحَيْضِ وَلَا يَلْحَقُ الْمُخْتَلِعَةَ الطَّلَاقُ .

[ فصل ] وَالطَّلَاقُ ضَرْبَانِ صَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ فَالصَّرِيحُ ثَلَاثَةٌ الْفَاظِ الطَّلَاقُ وَالْفِرَاقُ وَالسُّرَاحُ وَلَا يَفْتَقِرُ صَرِيحٌ الطَّلَاقِ إِلَى النَّيَةِ وَالنَّسَاءُ فِيهِ وَالْجَنَايَةِ كُلُّ لَفْظِ احْتَمَلَ الطَّلَاقَ وَغَيْرُهُ وَيَفْتَقِرُ إِلَى النَّيَّةِ وَالنَّسَاءُ فِيهِ وَالْجَنَانِ ضَرْبٌ فِي طَلَاقِهِنَّ سُنَّةٌ وَبِدْعَةٌ وَهُنَّ ذَوَاتُ الْحَيْضِ ضَرْبَانِ ضَرْبٌ فِي طَلَاقِهِنَّ سُنَّةٌ وَبِدْعَةٌ وَهُنَّ ذَوَاتُ الْحَيْضِ فَالسَّنَّةُ أَنْ يُوقِعَ الطَّلَاقَ فِي طَهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ وَالْبِدْعَةُ أَنْ يُوقِعَ الطَّلَاقَ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ وَالْبِدْعَةُ أَنْ يُوقِعَ الطَّلَاقَ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ وَالْبِدْعَةُ أَنْ يُوقِعَ الطَّلَاقَ فِي الْحَيْضِ أَوْ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ وَالْبِيسَةُ وَالْحَامِلُ طَلَاقِهِنَّ سُنَّةً وَلَا بِدْعَةً وَهُنَّ أَرْبَعُ الصَّغِيرَةُ وَالاَيسَةُ وَالْحَامِلُ وَالْمَحْمِلِ لَهُ اللَّهُ وَالْمِسَةُ وَالْحَامِلُ وَالْمَحْمَلِ فَي الْمَعْمِلِيمَةً وَالْمَالِيسَةً وَالْمَالُونَ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِيهِ وَالْمِسَةُ وَالْمَالُ وَالْمَالُونَ فَي الْمُخْتَلِعَةُ النِّي لَمْ يَذْخُلُ بِهَا .

[ فصل ] وَيَمْلِكُ الْحُرُّ ثَلَاثُ تَطْلِيقاتِ وَالْعَبْدُ تَطْلِيقَاتِ وَالْعَبْدُ تَطْلِيقَتَيْن ويَصِحُّ الْاسْتِثْنَاءُ فِي الطلاق إِذَا وَصَلَهُ بِهِ وَيُصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِالصَّفَةِ وَالشُّرُطِ وَلاَ يَقَعُ الطلاقُ قَبْلَ النَّكاحِ وَأَرْبَعُ لاَ يَقَعُ طَلاَقُهُمْ الصَّبِيُّ وَالمجنُونُ وَالنَّائِمُ وَالمُكْرَهُ. [ فصل ] وَإِذَا طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ مُرَاجَعَتُها مَا لَمْ تَنْقَص عِدَّتُهَا فَإِنْ الْقَضَتْ عِدَّتُهَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ مَنَكُونُ مَعَهُ عَلَى مَا نَقِيَ مِنَ الطلاقِ فَإِنْ طَلَقَهَا ثَلَاثاً لَمْ تَحِلُ لَهُ إِلَّا مَعْدَ وُحُودٍ خَمْس شَرَائِطَ آنْقِضَاءُ عِدَّتِها مِنْهُ وَتَرْوِيجُهَا بِغَيْرِهِ وَدُحُولُهُ مِهَا وَإِصَائتُهَا وَنَيْسُونَتُهَا مِنْهُ وَالْقِضَاءُ عِدَّتِهَا مِنْهُ .

[ فصل ] وَإِذَا حَلَمَ أَنْ لَا يَطَأَ رَوْحَتَهُ مُطْلَقاً أَوْ مُدَّةً تَرِيدُ عَلَى ارْنَعَةِ أَشْهُرٍ عَلَى ارْنَعَةِ أَشْهُرٍ عَلَى ارْنَعَةِ أَشْهُرٍ فَهُو مُولٍ وَيُوْحُلُ لَهُ إِنْ سَأَلَتْ ذَلِكَ أَرْنَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمْ يُحَبُّرُ تَيْنَ الْمَيْنَةِ وَالتَّكْمِيرِ أَوِ الطلاقِ فَإِنِ امْتَنَعَ طَلَّقَ عَلَيْهِ الْخَاكِمُ .

[ فصل ] وَالطَّهَارُ أَنْ يَقُولَ الرُّحُلُ لرَوْحَته أَنْتِ عَلَيْ كَطَهْرِ أُمِّي مَإِدا قال لها دلك وَلمْ يُتَعْهُ بالطلاق صَارَ عَائداً وَلرَمَتْهُ الْكَفَّارةُ وَالْحَفَّارةُ عَنْقُ رقبة مُوْمَة سليمة من الْعُيُسوب المُصرَّة سالعمل والْكَشْب فإن لمْ يحد فصيامُ شَهْريْن مُتنابعيْن فإن لَمْ يَسْتطعْ فَإطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينٍ مُدٌ وَلاَ يَجِلُ لِلْمُظَاهِرِ وَطُوْهَا حَتَى يُكَفِّر .

[ فصل ] وَإِدَا رَمَى الرَّحُلُ زَوْحَتَهُ بِالزِّنَا فَعَلَيْهِ حَدُّ الْقَدْفِ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْسِّةَ أَوْ يُلَاعِنَ فَيَقُولُ عِنْدَ الْحَاكِم فِي الْحَامِع عَلَى الْمَنْرِ في حَمَاعةٍ مِنَ النَّاسِ أَشْهَدُ بِاللهِ إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ فيمَا رَمَيْتُ بِهِ زَوْحَتِي فُلَانَةَ مِنَ الزُّنَا وَأَنَّ هٰذَا الْوَلَدَ مِنَ الرِّنَا وَلَيْسَ مني أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَيقُولُ فِي الْمَرَّةِ الْحَامِسَةِ بَعْدَ أَنْ يَعِطَهُ الْحَاكِمُ وَعلَيً أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَيقُولُ فِي الْمَرَّةِ الْحَامِسَةِ بَعْدَ أَنْ يَعِطَهُ الْحَاكِمُ وَعلَيً

لَعْنَةُ اللهِ إِنْ كُنْتُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهِ خَمْسَةُ أَحُكَام سُقُوطُ الْحَدِّ عَنْهُ اللهِ الْفَرَاشِ وَنَفْيُ الْوَلَدِ وَالتَّحْرِيمُ عَلَى الْأَبِدِ وَيَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْهَا بِأَنْ تَلْتَعِنَ فَتَقُولُ أَشْهَدُ وَالتَّحْرِيمُ عَلَى الْأَبِدِ وَيَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْهَا بِأَنْ تَلْتَعِنَ فَتَقُولُ أَشْهَدُ بِاللهِ أَنْ فُلَاناً هٰذَا لَعِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللهِ أَنْ فُلَاناً هٰذَا لَعِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَتَقُولُ فِي الْمَرَّةِ الْخَامِسَة بَعْدَ أَنْ يَعِظَهَا الْحَاكِمُ وَعَلَيَّ غَضَبُ اللهِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِين .

[فضل] والْمُعْتَدَّةُ عَنَى ضَرْبَيْنِ مُتَوَفَى عَنْهَا وَعَيْرُ مُتُوفَى عَنْهَا وَعَيْرُ مُتُوفَى عَنْهَا وَالْمُعْتَدَةً عَنْهَا الله وَعَنْدُ المُتُوفَى عَنْهَا الْرَحَةُ الله وَعَلْمُ وَعَيْرُ المُتُوفَى عَنْهَ إِلَّ كَانَتْ حَائِلًا وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا بَوَضْعِ الْحَمْلِ وَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ فَعِدُتُهَا ثَلَاثَةً قُرُوءٍ وَهِيَ الْأَطْهَارُ وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ الْحَيْضِ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةً قَرُوءٍ وَهِيَ الْأَطْهَارُ وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ الْمَعْلَقَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا لاَ عِدَّةً عَلَيْهَا آيِسَةً فَعِدُتُهَا ثَلَاثَةً أَشْهُرِ وَالْمُطَلَّقَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا لاَ عِدَّةً عَلَيْهَا وَعِدَةُ الأَمْةِ بِالْحَمْلِ كَعِدَّةِ الْحُرُّةِ وَبِالْأَقْرَاءِ أَنْ تَعْتَدُ بِقُولَا إِلَيْ اللهُ وَعَن الطَّلاقِ أَنْ وَعَنْ الطَّلاقِ أَنْ تَعْتَدُ بِشَهْرِ وَنِصْفِ فَإِنْ اعْتَدُّت بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالَ وَعَن الطَّلاقِ أَنْ تَعْتَدُ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ فَإِنْ اعْتَدُت بِشَهْرَيْنِ كَانَ أَوْلَى .

[ فصل ] وَيَجِبُ لِلْمُعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السَّكْنى وَالنَّفَقَةُ وَيَجِبُ لِلْمُعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السَّكْنى وَالنَّفَقَةُ وَيَجِبُ عَلَى لِلْبَائِنِ السُّكْنَىٰ دُونَ النَّفَقَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا وَيَجِبُ عَلَى المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُها الإِحْدَادُ وَهُوَ الْإِمْتِنَاعُ مِنَ الرِّينَةِ وَالطَّيبِ وَعَلَى المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَالمَبْتُوتَةُ مَلاَزْمَةُ الْبَيْتِ إِلَّا لِحَاجَةٍ.

[ فصل ] وَمَنِ اسْتَحْدَثَ مِلْكَ أَمَةٍ حَرُّمَ عَلَيْهِ الْإِسْتِمْتَاعُ بِهَا خَتَّى يَدْ ` يَهَا إِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ بِحَيْضَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْحَمْلِ بِالْوَضْعِ فَوَاتِ الشَّهُودِ بِشَهْرٍ فَقَطْ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْحَمْلِ بِالْوَضْعِ وَإِذَا مَاتَ سَيِّدُ أُمَّ الْوَلَدِ آسْتَبْرَأَتْ نَفْسَهَا كَالْأَمَةِ .

[ فصل ] وَإِذَا أَرْضَعَتِ الْمَرْاةُ بِلَبَنها وَلَداً صَارَ الرَّضِيعُ وَلَدَهَا بِشَرْطَيْنِ آخَدُهُمَا أَنْ بَكُونَ لَهُ دُونَ الْخُولِيْنِ وَالشَّانِي أَنْ تُكُونَ لَهُ دُونَ الْخُولِيْنِ وَالشَّانِي أَنْ تُرْضِعَهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ وَيَصِيرُ زَوْجُها أَبا لَهُ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُرْضِع التَّرْوِيجُ إِلَيْهَا وَإِلَى كُلِّ مَنْ نَاسَبَهَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا التَّرْوِيجُ إِلَيْهَا وَإِلَى كُلِّ مَنْ نَاسَبَهَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا التَّرْوِيجُ إِلَيْهَا وَإِلَى كُلِّ مَنْ نَاسَبَهَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا التَّرْوِيجُ إِلَى المُرْضَع وَوَلَدِهِ دُونَ مَنْ كَانَ فِي دَرَجَتِهِ أَوْ أَعْلَى طَبَقَةً مِنْهُ .

[فصل] وَنَفَقَةُ الْعَمُودَيْنِ مِنَ الْأَهْلِ وَاجِبَةٌ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْمَانَةُ أَوْ وَالْمَانَةُ الْوَالِدُونَ فَتَجِبُ نَفَقَتُهُمْ بَشَرْطَيْنِ الفقْرُ وَالزَّمَانَةُ أَوْ الفَقْرُ وَالخَبُونُ وَنَفَقَةُ الرَّقِيقِ وَالزَّمَانَةُ أَوِ الْفَقْرُ وَالْجُنُونُ وَنَفَقَةُ الرَّقِيقِ وَالْبَهَائِمِ الْفَقْرُ وَالشَّغُرُ أَوِ الْفَقْرُ وَالزَّمَانَةُ أَوِ الْفَقْرُ وَالْجُنُونُ وَنَفَقَةُ الرَّقِيقِ وَالْبَهَائِمِ الْفَقْرُ وَالشَّعْرُ أَو الْفَقْرُ وَالنَّمَانَةُ أَوِ الْفَقْرُ وَالْجُنُونُ وَنَفَقَةُ الرَّقِيقِ وَالْبَهَائِمِ وَاجِبَّ ثَلَا يُعْمَلُ مَا لاَ يَعْلِقُونَ وَنَفَقَةُ الرَّقِيقِ وَالْبَهَائِمِ الْمُعْمِدُونَ وَنَفَقَةُ الرَّقِيقِ وَالْبَهَائِمِ الْمُعْمِدُونَ وَنَفَقَةُ الرَّقِيقِ وَالْبَهَائِمِ الْمُعْمِدُونَ وَنَفَقَةُ الرَّقِيقِ وَالْبَهَائِمِ الْمُعْرِقِ وَمُنَ الْمُعْرِقِ وَمُنَ الْمُعْرِقِ وَالْعَلْمُ وَمُ اللّهُ وَمَا يَأْتُهُمُ بِهِ الْمُعْرِونَ وَيَكُسُونَهُ وَإِنْ كَانَ مُتُوسُطا فَمُدُّ وَنِصْفَ وَمِنَ الْأَدْمِ وَالْكِسُوةِ الْوَسَطُ وَإِنْ كَانَ مُتُوسُطا فَمُدُّ وَنِصْفَ وَمِنَ الْادْمِ الْمُعْرِونَ وَيَكُسُونَهُ وَإِنْ كَانَ مُتُوسُطا فَمُدُّ وَنِصْفَ وَمِنَ الْأَدْمِ وَالْكِسُوةِ الْوَسَطُ وَإِنْ كَانَتُ مِمْنُ يُخْمَ مِثْلُهَا فَعَلَيْهِ إِخْدَامُهَا وَإِنْ كَانَ مُمُنْ يُخْمَ مِثْلُهَا فَعَلَيْهِ إِخْدَامُهَا وَإِنْ قَلْلُ إِنْ أَعْسَرَ بِنَفَقَتِهَا فَلَهَا فَلَهَا فَلَكُ الْكَاحِ وَكَذَلَكُ إِنْ أَعْسَرَ بِلْقَدَةِ الْقَلَةُ فَلَالُهُ الْمُعَالَةُ وَلَاكُ إِنْ أَعْسَرَ بِلْقَدَةِ الْقَلَةُ وَلَاكُ الْكَاحِ وَكَذَلَكُ إِنْ أَعْسَرَ بِالصَّدَاقِ فَبْلَ

الدُّحُولِ.

[ فصل ] وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَنَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَخَقُ بِحَضَانَتِهِ إِلَى سَبْعِ سِنِينَ ثُمَّ يَخَيُّرُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَأَيُّهُمَا آخْتَارَ سُلَّمَ إِلَيْهِ وَشَرَائِطُ الْحَضَانَةِ سَبْعٌ الْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالدِّينُ وَالْعِفَّةُ وَالأَمَانَةُ وَالإِقَامَةُ وَالْخُلُو مِنْ زَوْجٍ فَإِنِ اخْتَلُ مِنْهَا شَرْطُ سَقَطَتْ

#### كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

الْقَتْلُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُب عَمْدٌ تَحْضٌ وَخَطَأٌ مَحْضٌ وَعَمْدٌ خَطَأً فَالْهَمْدُ المحْضُ هُوَ أَنْ يَعْمِدَ إِلَى ضَرْبِهِ بِمَا يَقْتُلُ غَالِباً وَيَغْصِدُ قَتْلَهُ بِذَلِكَ فَيَجِبُ الْقَوَدُ عَلَيْهِ فإنْ عَفَا عَنْهُ وَجَبَتْ دِيَّةً مُغْلَظَةً حَالَّةً في مَالِ الْقَاتِلِ وَالْخَطَأُ المحْضُ أَنْ يَرْمِيَ إِلَى شَيْءٍ فَيُصِيبُ رَجُلًا فَيَقْتُلَهُ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ بَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ دِيَةٌ مُخَفَّفَةٌ عَلى الْعَاقِلَةِ مُؤَجِّلَةً فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَعَمْدُ الْخَطَا أَنْ يَقْصِدَ ضَرْبَهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا فَيَمُوتُ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ بَلْ تَجِبُ دِيَةً مُغَلِّظَةً عَلَى الْعَاقِلَةِ مُؤَجِّلَةً فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الْقِصَاصِ أَرْبَعَةُ أَذُ يَكُونَ الْقَاتِلُ بَالِغاً عَـاقِلاً وَأَنْ لَا يَكُـونَ وَالِداً لِلْمَقُتُـولِ وَأَنْ لَا يَكُونَ الْمَفْتُولُ أَنْقَصَ مِنَ الْقَاتِلِ بِكُفْرِ أَوْ رِقٌّ وَتُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ وَكُلُّ شُخُصَيْنَ جَرَى الْقِصَاصُ بَيْنَهُمَا فِي النَّفْسِ يَجْرِي بَيْنَهُمَا فِي الْأَطْرَافِ وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الْأَطْرَافِ بَعْدَ الشَّرَائِطَ المَذْكُورَةِ اثْنَانِ الْإِشْتِرَاكُ فِي الْإِسْمِ الْخَاصُّ ، الْيُمْنِي بِالْيُمْنِي ، وَالْيُسْرَى بِالْيُسْرَى ، وَأَنْ لَا يَكُونَ بِأَحَدِ الطُّرَفَيْنِ

شَلَلُ ، وَكُلُّ عُضْوٍ أُخِذَ مِنْ مِفْصَل فَفِيهِ الْقَصَاصُ ، وَلاَ قِصَاصَ فِي الْجُرُوح إِلاَّ فِي المُوضِحَةِ .

[ فصل ] وَالدُّيَّةُ عَلَى ضَرَّبَيْنِ مُغَلِّظَةً وَمُخَفَّفَةً فَالْمُغَلَّظَةُ مِاثَةً مِنَ الإبلِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادِهَا ، وَالمَخَفُّفَةُ مِائَة مِنَ الإبِلِ عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَــذَعَةً ، وَعِشْــرُونَ بِنْتَ لَبُـونِ ، وَعِشْــرُونَ آبْنَ لَبُــونٍ ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، فَإِنْ عُدِمَتِ الْإِبِلُ ٱنْتُقَلَ إِلَى قِيمَتِهَا ، وَقِيلَ يُنْتَقَلُ إِلَى أَلْفِ دِينَارِ ، أَوِ آثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَم ، وَإِنَّ غُلِّظَتْ زِيدَ عَلَيْهَا الثُّلْثُ وَتُغَلِّظُ دِيَةُ الْخَطَإِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ إِذَا قَتَلَ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ قَتَلَ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ ، أَوْ قَتَلَ ذَا رَحِم مَحْرَم ، وَدِيَةُ المَرْأَةِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ وَدِيَةُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصرَانِيُّ ثُلُثُ دِيَةِ الْمسْلِم وَأَمَّا المجُوسِيُّ فَفِيهِ ثُلُثًا عُسْر دِيَّةً الْمُسْلِمُ وَتَكُمُلُ دِيَةُ النَّفْسِ فِي قَطْعِ الْيَدَيْنِ وَالرَّجْلَيْنِ وَالْأَنْفِ وَالْأَذُنَيْنِ وَالْمَيْنَيْنِ وَالْجُفُونِ الْأَرْبَعَةِ وَاللَّسَانِ وَالشَّفَتَيْنِ وَذَهَابٍ الْكَلَام وَذَهَابِ الْبَصر وَذَهَابِ السُّمْعِ وَذَهَابِ الشُّمُّ وَذَهَابِ الْمَقْلِ وَالذُّكُرِ وَالْأَنْشَيْنِ وَفِي المُوضِحَةِ وَالسَّنَّ خَمْسٌ مِنَ الإبِلِ وَنِي كُلُّ عُضُو لَا مُّنْفَعَةً فِيهِ حُكُومَة وَدِيَةُ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ وَدِيَةُ الْجَنِين الْحُرْ غُرَّةً عَبْدً أَوْ أَمَةً وَدِيَةً الْجَنِينِ الرَّقِيقِ عُشرٌ قِيمَةِ أُمَّهِ .

[ فصل ] وَإِذَا اقْتَرَنَ بِدَعْوَى الدَّم لَوْثُ يَقَعُ بِهِ فِي النَّفْسِ صِدْقُ الْمُدَّعِي حَلَفَ الْمُدَّعِي خَمْسِينَ يَمِيناً وَاسْتَحَقُّ الدَّيَةُ وَإِنْ

لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لَوْثُ فَالْيَمِينُ عَلَى المدَّعَى عَلَيْهِ وَعَلَى قَاتِلِ المُّفُسِ المُحَرَّمَةِ كَفَّارَةُ عِنْقُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ سُلِيمَةٍ مِنَ الْعُيُوبِ المُصَرَّةِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْن .

#### كِتَابُ الْحُدُودِ

وَالزَّانِي عَلَى ضَرَّ اللَّهِ مُخْصَن وَغَيْرُ مُخْصَن فَالمحْصَنُ حَدُّهُ لَا لَمْ عَلَى ضَرَّ المُخْصَنِ ، حَدُّهُ مِاثَةُ جَلْدَةٍ ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، إلَى لَرُجْمُ ، وَغَيْرُ المحْصَنِ ، حَدُّهُ مِاثَةُ جَلْدَةٍ ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، إلَى مَسَافَةِ الْقَصرِ وَشَرَائِطُ الْإِحْصَانِ أَرْبَعُ الْبُلُوعُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَةُ وَوَجُودِ الْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَالْعَبْدُ وَالْأَمَةُ حَدُّهُما نِصْفُ حَدُّ الْحُرُّ وَحُكُمُ اللَّوَاطِ وَإِثْنَانِ الْبَهَائِم كَحُكُم الزِّنَا ، وَمَنْ وَطِىءَ الْحُدُودِ . فِيمًا دُونَ الْفَرْجِ عُزُر وَلَا يَبْلُغُ بِالتَّعْزِيرِ أَدْنَى الْحُدُودِ .

[ فصل ] وَإِذَا قَذَفَ غَيْرُهُ بِالزَّنَا فَعَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ بِشَبَانِيَةِ شَرَائِطَ ، ثَلَاثَةً مِنْهَا فِي الْقَاذِفِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بَالِغاً عَاقِلاً ، وَأَنْ لاَ يَكُونَ بَالِغاً عَاقِلاً ، وَأَنْ لاَ يَكُونَ وَالِداً لِلْمَقْدُوفِ ، وَخَمْسَةٌ فِي الْمَقْدُوفِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً بَالِغاً عَاقِلاً حُرًّا عَفِيفاً وَيُحَدُّ الْحُرُّ ثَمانِينَ وَالْعَبْدُ يَكُونَ مُسْلِماً بَالِغاً عَاقِلاً حُرًّا عَفِيفاً وَيُحَدُّ الْحُرُ ثَمانِينَ وَالْعَبْدُ أَرْبَعِينَ ، وَيَسْقُطُ حَدُ الْقَذْفِ بِثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ أَوْ عَفْوُ المَقْذُوفِ أَوِ اللّهَانُ فِي حَقَّ الزَّوْجَةِ .

[ فصل ] وَمَنْ شَرِبَ خَمْراً أَوْ شَرَاباً مُسْكِراً يُخدُ أَرْبَعِينَ وَيَجُوزُ أَنْ يَبْلُغَ بِهِ ثَمَانِينَ عَلَى وَجْهِ التَّعْزِيرِ ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ بِأَحَدِ الْمُرَيْنِ بِالْبَيِّنَةِ أَو الْإِقْرَارِ وَلاَ يُحَدُّ بِالْقَيْءِ وَالإسْتِنْكَاهِ .

[ فصل ] وَتُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ بِثَلاَثَةِ شَرَائِطَ أَنْ يَكُونَ بَالِغاً عَاقِلاً وَأَنْ يَسُرِقَ نِصَاباً قِيمَتُهُ رُبُعُ دِينَارٍ مِنْ جِرْزِ مِثْلِهِ لاَ مِلْكَ لَهُ فِيهِ وَلاَ شُبْهَةَ فِي مَالِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ وَتُقْطَعُ يَدَهُ الْيُمْنِي مِنْ مِفْصَلِ الْكُوعِ فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثاً قُطِعَتْ رِجُلُهُ الْيُسْرَى فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثاً قُطِعَتْ يَجُلُهُ الْيُسْرَى فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثاً قُطِعَتْ يَجُلُهُ الْيُسْرَى فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثاً قُطِعَتْ يَجُلُهُ الْيُسْرَى فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ يَدُهُ الْيُسْرَى فَإِنْ سَرَقَ رَابِعاً قُطِعَتْ رِجُلُهُ الْيُمْنِي فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ عُزُرَ وَقِيلَ يُقْتَلُ صَبْراً .

[ فصل ] وَقُطَّاعُ الطَّرِيقِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ إِنْ قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا المَالَ قُتِلُوا وَصُلِبُوا وَإِنْ يَأْخُذُوا المَالَ قُتِلُوا وَصُلِبُوا وَإِنْ أَخَذُوا المَالَ قُتِلُوا وَصُلِبُوا وَإِنْ أَخَذُوا المَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا تَقَطَّعُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ فإنْ أَخَذُوا المَالُ وَلَمْ يَقْتُلُوا حُبِسُوا وَعُزَّرُوا وَمَنْ أَخَافُوا السِّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا وَلَمْ يَقْتُلُوا حُبِسُوا وَعُزَّرُوا وَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ الْقُذْرَةِ عَلَيْهِ سَقَطَتْ عَنْهُ الْحُدُودُ وَأُجِذَ بِالْحُقُوقِ .

[ فصل ] وَمَنْ قَصِدَ بِأَذَى فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ حَرِيمِهِ فَقَاتَلَ غَنْ ذَٰلِكَ وَقُتِلَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَعَلَى رَاكِبِ الدَّائِةِ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَتْهُ دَائِتُهُ .

[ فصل ] وَيُقَاتَلُ آهُلُ الْبَغْيِ بِنَلاَئَةِ شَرَائِطَ : أَنْ يَكُونُوا فِي مَنْعَةٍ ، وَأَنْ يَكُونَ لَهُمْ تَـأُويلُ مَنْعَةٍ ، وَأَنْ يَكُونَ لَهُمْ تَـأُويلُ سَـائِعٌ وَلاَ يُخْنَمُ مَـالَهُمْ وَلاَ يُخْنَمُ مَـالَهُمْ وَلاَ يُخْنَمُ مَـالَهُمْ وَلاَ يُخْنَمُ عَلَى جَرِيجِهِمْ .

[ فصل ] وَمَنْ ارْتَدُّ عَنِ الإِسْلاَمِ اسْتَتِيبَ ثَلَاثاً فإنْ تَابَ وَإِلاَّ قُتِلَ وَلَمْ يُعَلَّمُ وَلَمْ يُدْفَنْ في مُقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ .

[ فصل ] وَتَارِكُ الصَّلَاةِ عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَن يَتُركَهَا غَيْرَ مُعْتَقِدٍ لِوُجُوبِهَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ المُرْتَدُ ، وَالشَّانِي أَنْ يَتُركَهَا خَيْرَ مُعْتَقِدٍ لِوُجُوبِهَا فَيُسْتَتَابُ فإنْ تَابَ وَصَلَّى وَإِلَّا قُتِلَ حَدًّا كَسَلًا مُعْتَقِداً لِوُجُوبِهَا فَيُسْتَتَابُ فإنْ تَابَ وَصَلَّى وَإِلَّا قُتِلَ حَدًّا وَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ .

#### كِتَابُ الْجِهَادِ

وَشَرَائِطُ وَجُوبِ الْجِهَادِ سَبْعُ جِصَالٍ : الإسلامُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِيَّةُ وَالصَّحَة وَالطَّاقَةُ عَلَى الْقِتَالِ وَمَنْ الْعَقْلُ وَالْحُرِيَّةُ وَالصَّحَة وَالطَّاقَةُ عَلَى الْقِتَالِ وَمَنْ الْمُثَلِّ مِنَ الْكُفَّارِ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ : ضَرْبُ يكُونُ رَقِيقاً بِنَفْسِ السَّني وَهُمُ وَهُمُ الصَّبْيَانُ وَالنَّسَاءُ ، وَضَرْبُ لاَ يَرِقُ بِنَفْسِ السَّني وَهُمُ السِّبِيانُ وَالنَّسَاءُ ، وَضَرْبُ لاَ يَرِقُ بِنَفْسِ السَّني وَهُمُ الرِّجَالُ الْبَالِغُونَ وَالْإِمَامُ مُخَيْرٌ فِيهِمْ بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ الْقَتْلُ وَالْإَسْرَ فَالْمُ مَنْ فِيهِمْ بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ الْقَتْلُ وَالْإَسْرُ فَاللَّهُ وَدَمَهُ وَصِغَارَ وَالْإِسْرَ أَوْ بِالرِّجَالِ يَفْعَلُ مِنْ دلِكَ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ وَمَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الأَسْرِ أَحْرَزَ مَالَهُ وَدَمَهُ وَصِغَارَ أَوْلِادِهِ وَيُحْكُمُ لِلصَّبِي بِالإِسِلامِ عِنْدَ وُجُودِ ثَلاَثَةِ أَسْبَابِ أَنْ يُسْلِم أَوْلِهِ أَوْ يُوجَدُ لَقِيطاً في دَار أَحَدُ أَبَوَيْهِ أَوْ يُوجِدُ لَقِيطاً في دَار الْإَسْلامِ .

[ فَصَل ] وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلاً أَعْطِيَ سَلَبَهُ وَتُقْسَمُ الْغَنِيمَةُ بَعْدَ ذلك على حمْسة اخْمَاسِ فَيُعْظَى أَرْبَعَةُ اخْمَاسِهَا لِمَنْ شَهِدَ الْوقْعة ويُعْطى لِلْفَارِسِ ثَلَانَةُ أَسْهُم وَللرَّاجِلِ سَهْمٌ ولاَ يُسْهَمُ الاَّ لَمَنْ اسْتَكُملَتْ فِيهِ خَمْسُ شَرَائِط : الْإِسْلاَمُ وَالْبُلُوعُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرْيَّةُ وَالذَّكُورِيَّةُ فَإِنِ اخْتَلَ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ رُضِخَ لَهُ وَلَمْ يُسْهَمْ لَهُ وَيُقْسَمُ لَهُ الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُم سَهُمْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى عُمْسَةِ أَسْهُم سَهُمْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى يُصْرَفُ بَعْدَهُ لِلْمَصَالِح وَسَهُمْ لِلْوَي الْقُرْبَى وَهُمْ بَنُو هَاشِم وَبَنُو المُطَلِبِ وَسَهُمْ لِلْبَنَاءِ السَّبِيلِ .

[ فصل ] ويُقْسَمُ مَالُ الْفَيْءِ عَلَى خَمْسِ فِرَقٍ : يُصْرَفُ خُمُسُهُ عَلَى مَنْ يُصْرَفُ عَلَيْهِمْ خُمُسُ الْغَنِيمَةِ وَيُعْطَى أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لِلْمُقَاتِلَةِ وَهِي مَصَالِحِ المُسْلِمِينَ .

[ فصل ] وَشَرَائِطُ وُحُوبِ الْجِزْيَةِ خَمْسُ خِصَالَ الْبُلُوعُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِيَةُ وَالدَّكُودِيَةُ وَأَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْمِمُنْ لَهُ شَيْهَةً كَتَابِ وَأَقَلُ الْجِزْيَةِ دِينَارٌ فِي كُلِّ حَوْلٍ وَيَوْخَذُ مِنَ الْمُتَوسِّطِ شُنهةً كَتَابِ وَأَقَلُ الْجِزْيَةِ دِينَارٌ فِي كُلِّ حَوْلٍ وَيَوْخَذُ مِنَ المُتَوسِّطِ دِينَارُ الْ وَمَنَ المُوسِرِ أَرْبَعَةً دَنَانِيرَ وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِمْ الضَّيَافَةَ وينارُ الْمُوسِرِ أَرْبَعَةً دَنَانِيرَ وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِمْ الضَّيَافَة وَسُلاً عَنْ مَقْدَادِ الْحَزْيةِ وَيَتَضَمَّنُ عَقْدُ الْجِزْيَةِ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ أَنْ يَعْدُوا الْحَزْيةِ وَانْ تَحْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْإَسْلام وَأَنْ لاَ يَذْكُرُوا فَيُعْرَفُونَ مَنْ رُعُوبِ الْمُسْلِمِينَ وَيُعْرَفُونَ مِنْ رُحُوبِ الْحَيْلِ وَسُدً الزِّنَادِ وَيُمْتَعُونَ مِنْ رُحُوبِ الْحَيْل

## كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

وَمَا قَدِرَ عَلَى دَكَاتِهِ فَذَكَاتُهُ فِي حَلْقِهِ وَلَبْتِهِ وَمَا لَمْ يُفْذَرْ عَلَى ذَكَاتِهِ فَذَكَاتُهُ عَلَى حَلْقِهِ وَلَبْتِهِ وَمَا لَمْ يُفْذَرْ عَلَى ذَكَاتِهِ فَذَكَاتُهُ عَفْرُهُ حَيْثُ قُدِرَ عَلَيْهِ وَكَمَالُ الذِّكَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ فَكَاتِهِ فَذَكَاتُهُ عَفْرُهُ حَيْثِ وَالْمَجْزِى مُ مِنْهُمَا شَيْئَانِ قَطْعُ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِي وَالْوَدْجَيْنِ وَالْمُجْزِى مُ مِنْهُمَا شَيْئَانِ قَطْعُ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِي وَيْجُوزُ الْإصْطِيَادُ بِكُلِّ جَارِحَةٍ مُعَلِّمَةٍ مِنَ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِي وَيْجُوزُ الْإصْطِيَادُ بِكُلِّ جَارِحَةٍ مُعَلِّمَةٍ مِنَ

السّبَاعِ وَمِنْ جَوَارِحِ الطّيْرِ وَشَرَائِطُ تَعْلِيمِهَا أَرْبَعَةُ أَنْ تَكُونَ إِذَا أُرْسِلَتِ اسْتَرْسَلَتْ وَإِذَا زُجِرَت آنْرَجَرَتْ وَإِذَا قَتَلَتْ صَيْداً لَمْ تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئاً وَأَنْ يَتَكَرُّرَ دُلِكَ مِنْهَا فَإِنْ عُدِمَتْ إِحْدَى الشَّرَائِطِ لَمْ تَأْكُلْ مِنْهُ أَوْلُ مِنْهَا فَإِنْ عُدِمَتْ إِحْدَى الشَّرَائِطِ لَمْ يَحِلُ مَا أَخَذَتُهُ إِلاَ أَنْ يُدْرَكَ حَيًّا فَيُسْذَكّى وَتَجُوزُ الذَّكَاةُ بِكُلِّ مَا يَجْرَحُ إِلاَّ بِالسِّنُ وَالظُّفْرِ وَتَجِلُّ ذَكَاةً كُلُّ مُسْلِم وَكِتَابِيًّ مَا يَجْرَحُ إِلاَّ بِالسِّنُ وَالظُّفْرِ وَتَجِلُّ ذَكَاةً تُكُلُّ مُسْلِم وَكِتَابِيًّ وَلاَ تَجَلُّ ذَكَاةً الْجَنِينِ بِذَكَاةً أُمِّهِ إِلاَ أَنْ يُوجَدَ حَيًّا فَيُدَكَّةً وَمُ مَنْ عَيْ فَهُو مَيْتُ إِلاَ الشَّعُورَ المُنْتَفَعَ يُوجَدَ حَيًّا فَيُذَكِّى وَمَا قُطِعَ مِنْ حَيْ فَهُو مَيْتُ إِلاَ الشَّعُورَ المُنْتَفَعَ بِهَا فِي المَفَارِشِ وَالمَلَابِسِ .

[ فصل ] وَكُلُّ حَيَوَانِ اسْتَطَابَتْهُ الْعَرَبُ فَهُوَ حَلَالُ أَلَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَحْرِيمِهِ وَكُلُّ حَيَوَانُ اسْتَخْبَثْتُهُ الْعَرَبُ فَهُوَ حَرَامُ إِلَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِإِبَاحَتِهِ وَيَحْرُمُ مِنَ السِّبَاعِ مَا لَه نَابٌ قَوِيٌ يَعْدُو بِهِ وَيَحْرُمُ مِنَ السِّبَاعِ مَا لَه نَابٌ قَوِيُ يَعْدُو بِهِ وَيَحْرُمُ مِنَ السِّبَاعِ مَا لَه نَابٌ قَوِيُ يَعْدُو بِهِ وَيَحْرُمُ مِنَ السِّبَاعِ مَا لَه نَابٌ قَوِيُ يَعْدُو بِهِ وَيَحْرُمُ مِنَ الشَّرُعُ بِهِ وَيَجلُّ لِلْمُضْطَرُّ فِي المَحْرَمةِ مَا يَسُدُّ بِهِ وَمَقَهُ وَلَنَا مَيْتَنَانِ المَحْمَصةِ أَنْ يَأْكُلُ مِنَ المَيْتَةِ المحَرُّمةِ مَا يَسُدُّ بِهِ رَمَقَهُ وَلَنَا مَيْتَنَانِ حَلَالَانِ الْكَبُدُ وَالطَّحَالُ .

غُرُود الشَّمْس مِنْ آخِرِ أَيَّام التَّشْرِيقِ وَيُسْتَحَبُّ عِنَدَ الذَّبْح ِ خَمْسَةُ أَشْيَاة : التَّسْمِيَةُ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ عِلَيْهِ وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَالتَّكْبِيرُ وَالدَّعَاءُ بِالْقُبُولِ وَلاَ يَأْكُلُ المُضَحِّي شَيْئاً مِنَ الْأَضْحِيةِ المُتَطَوِّع بِهَا وَلاَ يَبِيعُ مِنَ الْأَضْحِيةِ المُتَطَوِّع بِهَا وَلاَ يَبِيعُ مِنَ الْأَضْحِيةِ وَيُطْعِمُ الْفُقَرَاء وَالمَسَاكِينَ .

[ فصل ] وَالْعَقِيقَةُ مُسْتَحَبُّةً وَهِيَ الذَّبِيحَةُ عَن المَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُذْبَحُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً وَيُطْعِمُ الْفُقْرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ .

## كِتَابُ السُّبْقِ وَالرُّمْيِ

وَتَصِحُ المُسَابَقَةُ عَلَى الدُّوَابُ وَالمُنَاضَلَةُ بِالسَّهَامِ إِذَا كَانَتِ المَسَافَةُ مَعْلُومَةً وَيُخْرِجُ الْعِوَضَ أَحَدُ المَسَافَةُ مَعْلُومَةً وَيُخْرِجُ الْعِوَضَ أَحَدُ المُسَافَةُ مَعْلُومَةً وَيُخْرِجُ الْعِوَضَ أَحَدُ المُسَسَابِقَيْنِ حَتَّى إِنَّهُ إِذَا سَبَقَ اسْتَرَدُّهُ وَإِنْ سُبِقَ أَخَذَهُ صَاحِبُهُ لَهُ وَإِنْ سُبِقَ أَخَذَهُ صَاحِبُهُ لَهُ وَإِنْ الْمَعْرَجُاهُ مَعا لَمْ يَجُوْ إِلا أَنْ يُدْجِلاَ بَيْنَهُمَا مُحَلِّلاً فَإِنْ سَبَقَ أَخَذَ الْعِوضَ وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَخُومُ .

# كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنَّذُورِ

لَا يَنْعَقِدُ الْيَمِينِ إِلَّا بِاللهِ تَعَالَى أَوْ بِآسُم مِنْ أَسْمَائِهِ أَوْ صِفْةٍ مِن صَفَةً مَن صِفاتِ ذَاتِهِ وَمَنْ حَلَفَ بِصَدَقَةِ مَالهِ فَهُوَ مُّخَيَّرٌ بَيْنَ الصَّدَقَةِ أَوْ كَفَارَةِ الْيَمِينِ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ شَيْئاً

فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِفِعْلِهِ لَمْ يَحْنَثْ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ أَمْرَيْنِ فَفَعَلَ أَحَدُهُما لَمْ يَحْنَثْ وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ هُوَ مُخَيَّرٌ فِيهَا بَينَ ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ: عِنْقُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ كُلُّ مِسْكِينٍ مُدًّا أَوْ كِسُوتُهُمْ ثَوْبًا ثَوْبًا فَإِنْ لَمْ يَحِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةٍ أَيَّامٍ.

[ فصل ] وَالنَّذُرُ يَلْرَمُ فِي المُجَازَاةِ عَلَى مُبَاحٍ وَطَاعَةٍ كَفَوْلِهِ إِنْ شَفى آللهُ مَرِيضِي فَلِلِهِ عَلَيُّ أَنْ أُصَلِّي أَوْ أَصُومَ أَوْ أَتَصَدُّقَ إِنْ شَفى آللهُ مَرِيضِي فَلِلِهِ عَلَيْ أَنْ أُصَلِّي أَوْ أَصُومَ أَوْ أَتَصَدُّقَ وَيَلْرِمُهُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْإِسْمُ وَلا يَذْرَ فِي مَعْصِيةٍ كَقَوْلِه إِنْ قَتَلْتُ مُلَامً مُلَامً مَلَامً مَلَامً مَكَاحٍ كَقَوْلِهِ لَا تَكُلُ لَحْماً وَلا أَشْرَبُ لَنَا وَمَا اشْبَة دَلِكَ .

### كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ

وَلا يَجُوزُ أَنْ يَلِيَ الْقَضَاءَ إِلا مَنِ اسْتَكْمَلَتْ فِيه خَمْسَ عَشَرَة حَصْلَة الإِسْلامُ والْبُلُوعُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِيَّةُ وَالْمُدُويِّةُ وَالْعَدَالَةُ وَمَعْرِفَةُ الإِحْمَاعِ وَمَعْرِفَةُ الإِحْمَاعِ وَمَعْرِفَةُ الإَحْمَاعِ وَمَعْرِفَةُ الإَحْمَاعِ وَمَعْرِفَةُ الإَحْمَاعِ وَمَعْرِفَةُ الإَحْمَاعِ وَمَعْرِفَةً طَرِفٍ مِنْ لَسَال الْعرب الاُحْتلاف ومعْرِفَةُ طَرُق الاَحْتهاد ومعْرِفَةً طَروبٍ مِنْ لَسَال الْعرب ومعْرفة تفسير كتاب آللة تعالى وأنْ يكول سميعاً وأنْ يكول بصيراً وأنْ يكول سميعاً وأنْ يكول بصيراً وأنْ يكول كاتباً وأنْ يكول مُسْتَعِطاً ويُسْتحبُ أَنْ يحلس في وسط الله ولا عاجب له ولا يقْعُدُ للقصاء في المَسْجِدِ وَيُسَوِّي مَنْ الْمَصْمِيْ فِي ثلاثةِ أَشْياء في المَحْلِس واللفطِ اللهَ الله والله الله والله الله والله والله

وَالْحُزْنِ وَالْفَرَحِ المُفْرِطِ وَعِنْدَ المَرَضِ وَمُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ وَعِنْدَ النَّعَاسِ وَشِدَّةِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَلا يَسْأَلُ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ إِلاَ بَعْدِ كَمَالِ النَّعْوَى وَلا يُلَقِّنُ خَصْماً حُجَّةً الدَّعْوَى وَلا يُلَقِّنُ خَصْماً حُجَّةً وَلا يُفْهِمُهُ كَلاماً وَلا يَتَعَنَّتُ بِالشَّهَدَاءِ وَلا يَقْبَلُ الشَّهَادَةَ إِلاَ مِمُنْ وَلا يُفْهِمُهُ كَلاماً وَلا يَتَعَنَّتُ بِالشَّهَدَاءِ وَلا يَقْبَلُ الشَّهَادَةَ إِلاَ مِمُنْ فَلا يَقْبَلُ الشَّهَادَةَ وَالدِ فَلا يَقْبَلُ الشَّهَادَةَ وَالا شَهَادَةَ وَالدِ لِمَا لِنَهُ وَلا يَقْبَلُ عَلَى عَدُوهِ وَلا شَهَادَةَ وَالدِ لِمَا لِهِ وَلا يَقْبَلُ مِنْ اللهِ اللهِ وَلا يَقْبَلُ كِتَابُ قاضٍ إِلَى قاضٍ آخَرَ فِي الشَّهَدَانِ بِمَا فِيهِ .

[ فصل ] وَيَفْتَقِرُ الْقَاسِمُ إِلَى سَبْعَةِ شَرَائِطِ : الْإِسْلامُ وَالْبُلُوعُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَةُ وَالْدُكُورَةُ وَالْعَدَالَةُ وَالْجِسَابُ فَإِنْ تَرَاضَا الشَّدِيكَانِ بِمَنْ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا لَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي الشَّدِيكَانِ بِمَنْ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا لَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي الشَّدِيكَانِ بِمَنْ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا لَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي الْقِسْمَةِ تَقْوِيمٌ لَمْ يُقْتَصَرْ فِيهِ عَلَى أَقَلُ مِنَ اثْنَيْنِ وَإِذَا دَعَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِيكَةُ إِلَى قِسْمَةِ مَا لاَ ضَرَرَ فِيهِ لَزِمَ الاَخَرَ إِجَابَتُهُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِيكَةُ إِلَى قِسْمَةِ مَا لاَ ضَرَرَ فِيهِ لَزِمَ الاَخَرَ إِجَابَتُهُ

[ فصل ] وَإِذَا كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ سَمِعَهَا الْحَاكِمُ وَحَكَمَ لَهُ بِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ المُدْعَىٰ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ فَإِنْ لَهُ بِيَمِينِهِ فَإِنْ لَمُ يَعَلَى المُدَّعِي فَيَحْلِفُ وَيَسْتَحِقُ وَإِذَا تَدَاعَبَا نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ وَإِنْ كَانَ فِي شَيْنًا فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ اليّدِ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَ فِي شَيْنًا فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ اليّدِ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَ فِي الْيُدِيهِمَا تَحَالَفَا وَجُعِلَ بَيْنَهُمَا وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ فَعْلِ نَفْسِهِ حَلَفَ عَلَى الْبُتُ وَالْقَطْعِ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلٍ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ إِثْبَاتًا عَلَى الْبُتُ وَالْقَطْعِ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلٍ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ إِثْبَاتًا عَلَى الْبُتَ وَالْقَطْعِ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلٍ عَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ الْبُاتِ الْمُلْمِ عَلَى الْبُتَ وَالْقَطْعِ وَالْ كَانَ نَفْيا فَعَلَى غَلَى الْبُتَ وَالْقَطْعِ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فَعْلِ عَلَى الْمُدَا عَلَى الْمُدَى عَلَى الْبُتَ وَالْقَطْعِ وَإِنْ كَانَ الْمُدَا عَلَى نَعْلِ عَلَى الْبُعْلَمِ فَلَى الْمُلْمَ عَلَى الْبُتَ وَالْقَلْمَ وَلَا كَانَ الْمُلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعُلْمَ وَالْعَلْمَ وَالْعَلْمَ وَالْمَا عَلَى الْمُدَى عَلَى الْمُلْعِمِ وَالْعَلَا عَلَى الْمُلْمَ عَلَى الْمُدَاعِلَ عَلَى الْمُلْمِ الْمُلْعِ فَلَى الْمُدِيمِ مَا لَعْلَى الْمُؤْلِ عَلَى الْمُلْعِ فَلَى الْمُولِ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْمِ وَإِنْ كَانَ الْمُؤْلِ الْمُلْعِلَى الْمُعْلِى الْمُلْعِلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُلْمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُلْعِلَى الْمُعْلِى الْمُوالِمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى

[ فصل ] وَلَا تُغْبَلُ الشَّهَادَةُ إِلَّا مِمَّنْ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خَمْسُ جَصَال : الإسْلامُ وَالْبُلُوعُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَةُ وَالْعَدَالَةُ وَلِلْعَدَالَةِ خَمْسُ شَرَائِطَ أَنْ يَكُونَ مُجْتَنِباً لِلْكَبَائِرِ غَيْرَ مُصِرٍّ عَلَى الْقَلِيل مِنَ الصَّغَائِرِ سَلِيمَ السَّرِيرةِ مَا مُونَ الْغَضَبِ مُحَافِظاً عَلَى مُرُوءَةِ مِثْلِهِ .

[ فصل ] وَالْحُقُوقُ ضَرْبَانِ حَقُّ اللهِ تَعَالَى وَحَقُ الاَدْمِينَ فَأَلَّا فَالْحَمُونُ ضَرْبٌ لاَ يُقْتَلُ فِيهِ إِلاَّ شَاهِدَانِ وَهُو مَا لاَ يُقْصَدُ مِنْهُ الْمَالُ وَيَطْلعُ عَلَيْهِ الرِّحَالُ وَصَرْبٌ يُقْلُ فِيهِ شَاهِدَان أَوْ رَحُلٌ وَامْراتَانِ أَوْ شَاهِدُ وَيَمِينُ المُدَّعِي وَهُو يَقْلُ فِيهِ مَحُلٌ وامْراتان أَوْ أَرْبَعُ مَا كَانَ الْقَصْدُ مِنْهُ المالُ وَصَرْبٌ يُقْلُ فِيهِ رحُلٌ وامْراتان أَوْ أَرْبَعُ بِسُوةٍ وهُو مَا لاَ يَطْلعُ عَليْهِ الرِّحَالُ ، وأَمَّا حُتُوقُ الله تعالى فلا يشَلُ فِيهَ السِّنَاءُ وَهُو مَا لاَ يَقْلُ فِيهِ آفَلُ مِيهِ آفَنُونُ صَرْبٌ لا يُقْلُ فِيهِ آفَلُ مِيهِ الْمُؤْتُ وَاللهُ السَّنَاءُ وَهُو الرِّنَا وَصَرْبٌ يُقْلُ فِيهِ آفَنَانِ وهُو مَا سِوَى الرَّا مَن الْمُؤْتُ وَالْمَلْكُ المُطْلَقُ المُطلقُ المُعْمَى إلاَ في حَمْسَةِ مَوَاصِعَ . الْمَوْتُ وَالشَّتُ وَالْمَلْكُ المُطلقُ المُعْمَى إلاَ في خَمْسَةِ مَوَاصِعَ . الْمَوْتُ وَالشَّتُ وَالْمَلْكُ المُطلقُ المُعْمَى إلا في خَمْسَةِ مَوَاصِعَ . الْمَوْتُ وَالشَّتُ وَالْمَلْكُ المُطلقُ المُعْمَى إلا في خَمْسَةِ مَوَاصِعَ . الْمَوْتُ وَالشَّتُ وَالْمَلْكُ المُطلقُ المُعْمَى إلا في خَمْسَةِ مَوَاصِعَ . الْمَوْتُ وَالشَّتُ وَالْمَلْكُ المُطلقُ المُعْمَى إلا في خَمْسَةِ مَوَاصِعَ . الْمَوْتُ وَالشَّتُ وَالْمَلْكُ المُطلقُ المُعْمَى إلا في خَمْسَةِ مَوَاصِعَ . الْمَوْتُ وَالشَّعَ وَالْمَالُولُ المُطلقُ المُعْمَى وَعَلَى المَصْوط ولا تُقْلُ شَهَادةُ وَالتَّهِ عَنْهَا صَرَراً .

كِتَابُ الْمِتْقِ

وَيَصِحُ الْعِنْقِ مِنْ كُلِّ مَالِكٍ حَاثِرِ التَّصرُف في ملْكه ويفعُ بِصَرِيحِ الْعِنْقِ وَالْكِنَايَةِ مَعَ النَّيَّةِ وَإِذَا أَعْنَقَ مَعْصَ عَبْدٍ عَنَى عَلَيْهِ خَمِيعُهُ وَإِنْ أَعْنَقَ شِرْكاً لهُ في عَبْدٍ وَهُوَ مُوسرٌ سَرَى الْعِنْقُ إلى ماقيهِ

وَكَانَ عَلَيْهِ قِيمَةُ نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَمَنْ مَلَكَ وَاحِداً مِنْ وَالِـدَيْهِ أَوْ مَوْلُودَيْهِ عَتَقَ عَلَيْهِ .

[ فصل ] وَالْوَلَاءُ مِنْ حُقُوقِ الْعِنْقِ وَحُكْمُهُ حُكْمُ التَّعْصِيبِ
عِنْدَ عَدَمِهِ وَيَنْتَقِلُ الْوَلَاءُ عَنِ الْمُعْتِقِ إلى الذَّكُودِ مِنْ عَصَبَتِهِ
وَتَرْتِيبُ الْعَصَبَاتِ فِي الْوَلَاءِ كَتَرْتِيبِهِمْ فِي الإِرْثِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ
الْوَلَاءِ وَلَا هِبَتُهُ .

[ فصل ] وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ إِذَا مِتْ فَأَنْتَ حُرَّ فَهْوَ مُدَبَّرُ يُعْتَقُ بَعْدَ وَفَاتِهِ مِنْ ثُلُثِهِ وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسِعَهُ فِي حَال ِ حَيَاتِهِ وَيَبْطلُ تَدْبيرُهُ وَحُكْمُ المُدَبِّرِ فِي حَال ِ حَيَاةِ السَّيِّدِ حُكْمُ الْعَبْدِ الْقِنِّ .

[ فصل ] وَالْكِتَابَةُ مُسْتَحَبَّةُ إِذَا سَأَلَهَا الْعَبْدُ وَكَانَ مَأْمُوناً مُكْتَسِباً وَلاَ تَصِحُ إِلاَ بِمَال مَعْلُوم وَيَكُونُ مُوَجَّلاً إِلَى أَحَل مَعْلُوم أَقَلُهُ نَجْمَانِ وَهْيَ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ لاَزِمَةٌ وَمنْ جِهَةِ المُكَاتِبِ مَعْلُوم أَقَلُهُ نَجْمَانِ وَهْيَ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ لاَزِمَةٌ وَمنْ جِهَةِ المُكَاتِبِ جَائِزَةٌ فَلَهُ فَسُخُهَا مَتَى شَاءَ وَلِلْمُكَاتِبِ التَّصَرُّفُ فِيمَا في يَدِهِ مِنَ جَائِزَةٌ فَلَهُ فَسُخُهَا مَتَى شَاءَ وَلِلْمُكَاتِبِ التَّصَرُّفُ فِيمَا في يَدِهِ مِنَ المَال وَيَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ مِنْ مَال الْكِتَانَةِ مَا يَسْتَعِينُ المَال وَعَلَى أَذَاء خَمِيعِ السَال .

[ فصل ] وإدا أصاب استيد أمنه موصعت مَا تَسَلَ فيه شَيْءً مَنْ حَلْق آدمي حرم عليه بيعها ورهنها وهنها وحاد له النصرف فيها بالاستخدام والوطء وإدا مات السّيد عنقت من رأس ماله قبل الدُيُون والوصايا وولدها من عيره بمنزلتها ومن أصاب أمّة غيره ببخاح فالولد مِنْها مَمْلُوك لِسَيدِها وإنْ أَصَانَهَا بِشُنْهَة وولده مِنْها حُرُّ وَعَلَيْهِ قيمتُهُ لِلسَّيدِها وإنْ أَصَانَهَا بِشُنْهَة وللله مِنْها حُرُّ وَعَلَيْهِ قيمتُهُ لِلسَّيدِ وَإِنْ مَلكَ الأَمةَ المُطلَّقة بعد دلِك لَمْ

# تَصِرْ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ بِالْوَطْءِ فِي النَّكَاحِ وَصَارَتْ أُمُّ وَلَد لَهُ بِالْوَطْءِ بِاللَّمْ اللهُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَاللهُ أَعْلَم .

#### (تم الكتاب)

|            | الفهـــرس                                    |
|------------|----------------------------------------------|
| ۵          | مقدمة المؤلف                                 |
| 4          | كتاب الطهارة                                 |
| 1-         | كتاب الصلاة                                  |
| IV         | كتاب الزكاة                                  |
| ۲.         | كتاب الصيام                                  |
| 71         | كتاب الحج                                    |
| γw         | كتاب البيوع وغيرها من المعاملات              |
| ۳          | كتاب الفرائض والوصايا                        |
| ۳۲         | كتاب المكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا |
| ۳۸         | كتاب الجنايات                                |
| ٤٠         | كتاب الحدود                                  |
| ٤٢         | كتاب الجهاد                                  |
| ٤٣         | كتاب الصيدوالذبائح                           |
| 80         | كتاب السبق والرمي                            |
| 20         | كتاب الايمان والنذور                         |
| £Y         |                                              |
| <b>≤</b> Λ | كتاب العتق                                   |